

# و. را مِنْ المستى الرياعاتى



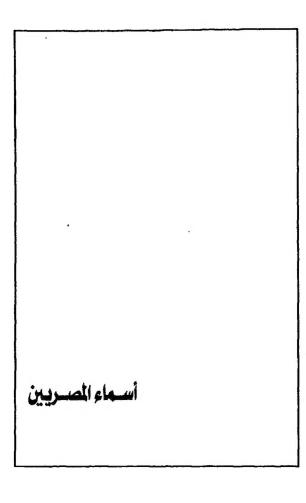

#### لوحة الغلاف

اسم العمل: أسماء المصريين التقنية : معالجة فنية على الكمبيوتر

#### محمد كامل

قام الفنان محمد كامل بعمل معالجة خاصة على جهاز الكمبيوتر؛ حيث وضع العديد من الأسماء على أرضية خلفية اللوحة، وقام بعمل إطار لتحديد العلوان أسماء المصريين، الأصول والدلالات والتغير الاجتماعيا، وقد قام الفنان بعمل ظلال للعنوان، فكان الظل الأعلى للعنوان الرئيسي على هيئة مجموعة من البشر، وفي أسفل العنوان ترك الظلال الحقيقية للكتابة تقوم بدور التناغم التام، هذا بالإضافة إلى استخدامه خط اللثات اليدوى لإبراز جماليات العنوان.

محمود الهندى

# أسماء المصريين

الأصول والدلالات والتغيير الاجتماعي

د. سامية حسن الساعاتي



## مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠١ مكتبة الانسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(الأعمال الفكرية)

أساء المصريين الجهات المشاركة:

الأصول والدلالات والتغيير الاجتماعي د. سامية حسن الساعاتي

الغلاف

والإشراف الفنى: الفنان : محمود الهندى

المشرف العام :

د. سمير سرحان

الجهات المشاركة: الماتات الدات

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة الإدارة المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

### على سبيل التقديم:

كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب في المعرفة واقتناؤه غاية كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها في تشكيل الوجدان والروح والفكر، هكفا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها ممكتبة الأسرة، السيدة سوزان مبارك التي لم تبخل بوقت أو جهد في سبيل إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية لمواملايها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشياب مصر كتابا جاداً ويسعر في متناول الجميع ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادي وعلى مدى السنوات السبم الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتريم في صدارة البيت المصرى بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة في مختلف فروع المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٢٠٠٠ عدواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادي أفراد الأسرة المصرية أطفالا وشبابا وشيوخا تتوجها موسوعة مصر القديمة، للعالم الأثرى الكبير سليم حسن (١٨ جزء). وتنصم إليها هذا العام موسوعة دقعة العضارة، في (٢٠ جزم) .. مع السلاسل الممتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب في البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاداً ثقافياً باقياً على مر الزمن وبالحافن عصر المعاومات.

د. همور هر دان



# ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾

صكقالله العظيم

سورة البقرة: آية: ٣١

إلى صاحب "قنديل أم هاشم" أديب مصر الكبير.. والإنسان العذب الرائع.. يحيى حقى يحيى حقى أهدى هذا الكتاب الذى قرأه مخطوطاً فأعجب به وبفكرته, وطالما أشاد به فى أحاديث إذاعية وتليفزيونية. قبل الرحيل, واصفاً إياه بالبحث المصرى الأصيل المبتكر الذى يستقى بياناته من الأرض المصرية, والذى يعد نموذجاً لما يتمناه للبحوث فى علم الاجتماع فى مصر.

شغلتنى عدة سنوات ظاهرة الأسماء المصرية، ذلك أننى وجدت الأسماء ظاهرة اجتماعية لها بناؤها، وخصائصها، ووظائفها.

وأسم الإنسان هو أول إنتماء له، وأول صفة اجتماعية مميزة، يضفيها المجتمع ممثلًا في الوالدين، عليه بعد مولده، حتى تكون له صلة اجتماعية ذات طابع معين.

والاسم لذلك لازم وضرورى، فهو جزء من هوية الإنسان، وأول وسيلة يدخل بها الشخص إلى أى مجتمع سواء في معاملاته الرسمية، أو غير الرسمية، والتسمية هي أول عملية اجتماعية تتخذ من قبل الوالدين لتظل تؤثر في حياة الطفل وشخصيته بعد ذلك تأثيرا بالغا.

واستلفت نظرى أن ظاهرة الاسماء ترتبط بألوان شتى من النشاط فى المجتمع، ومن ثم بالنظم الاجتماعية المختلفة فيه، سواء كان ذلك متعلقا بنظام الأسرة، وعلاقات أفرادها بعضهم يبعض، ودور الأسرة فى تسمية صغارها، أو مرتبطا بالنظام الاقتصادى، ومايشتمل عليه من حرف، ومهن، وطبقات أو فئات، أو متصلاً بالافكار، والمعتقدات والقيم التي تنمط سلوك الناس المتكرر في شكل عادات اجتماعية مصنفة إلى أعراف وتقاليد، وسنن، تعد من أبرز الخصائص القومية التي تميز شعبنا عن الشعوب الاخرى.

ووجدت من ملاحظاتى أن هناك عوامل تؤدى إلى بقاء أسماء معينة فى الثقافة المصرية، أو إلى تغيرها، أو زوالها، كما لاحظت أن ظاهرة الاسماء المصرية ترتبط بظواهر اجتماعية هامة فى الثقافة المصرية نفسها، مثل القيم، والطبقات، والأسرة، والسحر، والموضة... إلخ.

لذلك كله رأيت أنه من الأهمية بمكان أن أتوفر على بحث يدرس ظاهرة الأسماء والتسمية في المجتمع المصرى من شتى الزوايا والجوانب.

وجدير بالذكر أننى حين قررت بعث ظاهرة الأسماء المصرية، من مختلف نواحيها لم يكن ذلك أبدا بالعمل الهين، أو الامر السهل الميسر. فقد لاحظت أن الكتب والمقالات العلمية في هذا المجال شعيعة جدا، بل نادرة أيضا، والموجود منها يتعرض لظاهرة الأسماء بشكل عام، ومعظمه دراسات أدبية.. وليست اجتماعية.. أي أنها تهتم بظاهرة الاسماء كظاهرة لفوية، وليس كظاهرة اجتماعية.

وينقسم الكتاب إلى قسمين اساسيين، قسم خاص بالدراسة النظرية لأسماء المصريين ودلالاتها الاجتماعية، وقسم يختص بالأسماء المصرية والتغير الاجتماعى، بحث تحليلي مقارن في الريف والحضر.

وقد رتبت فصول الكتاب ترتيبا منطقيا متسلسلا، فأولها مدخل منهجى يتناول مفهومات البحث وأهدافه، وأهم الدلالات الاجتماعية للأسماء، أما الفصل الثانى، فيركز على عادات التسمية من منظور تاريخى، وفي الفصل الثالث وضعت أول تصنيف مبتكر للأسماء المصرية ريفها وحضرها، مرتكزة على منهج في التصنيف يعتمد على دعامات معينة أهمها مضمون الإسم، ومقصده، والقيم المتضمنة فيه، وفي الفصل الرابع تناولت الاسماء بالتحليل الاجتماعي والثقافي، وناقشت صلة الأسماء بالقحليل، الاجتماعية، والامثال الشعبية.

كما تناولت في الفصل الرابع كذلك صلة الاسماء بالأسرة ودينامياتها والاحداث اتى تمر بها، وينائها :

وفى الفصل الخامس، أفردت جزءا لمناقشة العلاقة بين الاسماء والتغير الاجتماعى من خلال مباحث ثلاثة رئيسية يظهر فيها التغير واضحا جليا وهى: الاسماء والموضة، والاسماء والتاريخ، والاسماء والتجديد والتقنية.

ويختص القسم الثانى من الكتاب بالبحث الميداني، وموضوعه «الاسماء المصرية والتغير الاجتماعي: بحث تحليلي مقارن في الريف

والحضر»، ولعل أهم سمة فى بحثنا هذا هو اتجاهه الوصفى التحليلى المقارن، فقد كان له هدفان اساسيان: الاول فحص ديناميات الاسماء والتسمية ومحاولة اختبار بعض القضايا والفروض الخاصة بعلاقة الاسماء والقيم، والطبقة. إلخ، أما الهدف الثانى فيتبلور فى محاولة التعرف على مدى التغير الاجتماعى ببعديه الرأسى والافقى وفى الخاتمة تعليق مختصر على أهم ما جاء فى الكتاب.

وارجو أن أكون بهذا الكتاب قد قدمت شيئا من أجل فهم الثقافة المصرية من خلال ظاهرة الاسماء، تلك الثقافة الغنية بموضوعات تتطلب الدراسة.

كما أرجو أن يثير كتابى بعض التساؤلات والاهتمامات التى تدفع باحثين اخرين، ربما من تخصصات مقاربة كعلم النفس الاجتماعى، إلى تناول ظاهرة الاسماء والتسمية من أبعاد أخرى تثرى الموضوع أكثر وأكثر.

والله ولى التوفيق..

د. سامية حسن الساعاتي مصر الجديدة ٢٠٠١م



# للراسة النظرية

# أستماء المصريين ودلالاتها الاجتماعية

تتوه الكاتبة أن موضوع الأسماء لايشمل الألقاب، وهي تأمل أن نجد الفرصة مستقبلاً لتتناول الألقاب وتحليلها الاجتماعي في بحث آخن أما هذا البحث فيقتصر على التحليل الاجتماعي والثقافي التحليل الاجتماعي والثقافي



#### تمهيد

اسم الشخص هو أول صفة اجتماعية مميزة، يضفيها المجتمع ممثلا فى الوالدين، عليه بعد مولده، حتى تكون له صلة اجتماعية ذات طابع معين.

والإسم لذلك صلة اجتماعية تربط الذات بذات أخرى، أو بمفهوم اجتماعى، والتسمية هى أول فعل اجتماعى يتخذ من قبل الوالدين يؤثر فى حياة الطفل وشخصيته بعد ذلك تأثيرا بالغا. فالاسم هو أول وسيلة يدخل بها الشخص إلى أى مجتمع سواء فى تعاملاته الرسمية، أو غير الرسمية.

## مضهومات البحث وأهدافه

لابد أن نحدد بادىء ذى بدء مانقصده من اصطلاح اجتماعى، ذلك الذى نصف به تحليانا للأسماء فى الثقافة المصرية. لذلك نود أن نافت النظر إلى أن المقصود من هذا الاصطلاح، فى البحث، هو المعنى الواسع الشامل الذى يحمل فى طياته شتى ألوان النشاط فى المجتمع، سواء كان

دلك متعلقا بالأسرة وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض، ودورها فى تسمية صغارها، أو مرتبطا بالبناء الاقتصادى، ومايشتمل عليه من حرف، ومهن، وطبقات أو فئات، أو متصلا بالافكار، والمعتقدات والقيم، التى تنمط سلوك الناس المتكرر فى شكل عادات اجتماعية مصنفة إلى أعراف، وتقاليد، وسنن، تعد من أبرز الخصائص القومية التى تميز شعبا عن الشعوب الأخرى، وتشمل كلمة اجتماعى ايضا الدلالات الاجتماعية للأسماء، وتأثيرها على الأفراد والعوامل المؤدية إلى بقاء أسماء معينة فى الثقافة المصرية، أو إلى تغيرها، وزوالها،

ولا شك في أن اهمية هذا البحث تكمن في تحليل الاسماء المصرية ذات الدلالة، وفي الطريقة التي يتم بها هذا التحليل الاجتماعي الشامل الذي يراد به تحقيق أهداف متنوعة: أولها استنطاق تلك المادة الخام، وهي الاسماء الكثيرة المتنوعة التي قضينا في جمعها، والتفكير في تصنيفها أكثر من ثلاث سنوات والكشف عن المدلولات الاجتماعية المتضمنة فيها، وثاني أهدافنا كان ايجاد تصنيف منطقي مقبول لهذه الاسماء يرتكز على مضموناتها الاجتماعية. وثالث اهدافنا كان محاولة الربط بين الاسماء في الثقافة المصرية وبين ظواهر اجتماعية هامة آخرى في الثقافة نفسها، مثل القيم، والطبقات، والسحر، الأسرة، والموضة.. إلخ. وانحصر هدفنا الرابع في معرفة الاصول التي استمدت منها الاسماء في الثقافة المصرية، واماطة اللثام عن ماهو مستقر، وماهو

متعير بالنسبة لظاهرة الاسماء فى التقافة المصرية، اما هدفنا الخامس كفمنهجى ملتزم اساسا إذ قصدنا به مرميين اثنين ـ أولهما: بيان الكيفية الى يمكن أن تعالج بها مادة اجتماعية كالأسماء معالجة موضوعية نحاول الكشف بهاعن مدى ما بها من مضمونات ودلالات اجتماعية تعد انعكاسات لحياة الشعب الاجتماعية، وثانيهما الالتزام بالثقافة المصرية ودراسة ماتحويه من ظواهر شتى التى نرى انها المنطلق، والاساس، والمنبع الذى لاينضب اذا مااردنا انشاء «علم الاجتماع المصري».

#### الدلالات الاجتماعية للأسماء

للأسماء دلالات اجتماعية هامة سنحاول في هذا البحث، أن نكشف عنها ونحالها، ونفسرماتحتوى عليه من مضامين اجتماعية:

ا ـ التسمية مهما كانت لها منطق، وهى تعبر بصورة مختزلة ومركزة عن القيم الشائعة فى ثقافة المجتمع. فشيوع الاسماء الدينية بصفة خاصة فى الثقافة المصرية ليدلل على قيمة التدين فى هذا المجتمع، ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن التحليل الاجتماعى للأسماء يمكن أن يقودنا إلى استقراء خصائص تعد من أبرز الخصائص القومية للثقافة المصرية، والتى تميزها عن الثقافات الاخرى.

٢ ـ تتشابه الاسماء وعادات التسمية في ثقافتنا المصرية الحالية،
 وبخاصة الثقافة الريفية الفرعية مع الاسماء وعادات التسمية التي كانت

شائعة فى الثقافة الفرعونية فى مصر القديمة إلى حد كبير مما يؤكد تمسك المصريين بعامة، والفلاحين بخاصة «وهم أغلبية السكان» بجزء كبير من عادات المصريين القدماء، وتقاليدهم، وآدابهم الشعبية، كما سنبين فيما بعد.

٣ ـ تعكس الاسماء قيم من يقومون باختيارها، بل انها لتعطى صورة
 واضحة عن التدرج القيمى، أو عن سلم القيم لديهم، فمن يختار اسماء
 دينية، يختلف فى تفضيله القيمى عن من يختار اسماء جمالية وهكذا.

٤ ـ تعد الاسماء دالة اجتماعية على التغير الاجتماعى، والتغيرات التى تحدث بالنسبة لأسماء الاشخاص فى أى مجتمع هى واحدة من مؤشرات التغير الاجتماعى ومقاييسه.

٥ ـ تكشف عادات التسمية عن قيم، وعادات اجتماعية ذات دلالة خاصة، يمكن تصنيفها إلى أعراف وتقاليد وسنن، وهي ذات اهمية كبيرة في فهم ثقافة أي مجتمع، فقد تكشف عن خوف من الحسد، أو عن احترام للوالدين، أو عن تفاؤل، أو عن اتجاهات التجديد أو التقليد، أو عن علاقة بين الاسماء والسحر، كما تتعرض عادات التسمية ايضا لظاهرة التغير الاجتماعي.

٦ ـ يمكن أن تعد الأسماء مؤشرا لتاريخ الامة والمسهمين في أهم
 احداثها ومنجزاتها، وما مر بها من أحداث هامة كالحروب، والغزوات،
 والثورات، ومدى صلات المجتمع بغيره من المجتمعات والثقافات الأخرى.

٧ ـ يمكن أن تعد الأسماء موجهات للسلوك، وذلك بعد أن يكبر
 اصحابها، ويصبحون واعين اجتماعيا بمعانى اسمائهم، ومغازيها.

٨ ـ للأسلماء ارتباط بالبناء الاجتماعي العام، وفروعه، أي بالبناء الاسرى والبناء الاقتصادي، والبناء السياسي.

فالاسماء تكشف عن ديناميات الأسرة بشكل واضح، ومشكلة اختيار اسم المولود هي اول مسألة اجتماعية تصادف الوالدين، وقديشترك فيها أهل الزوج وأهل الزوجة، أو بعض المعارف والاصدقاء ايضا، وهي تمكس نمطا من العلاقات داخل الأسرة، فقد تبرز السيطرة، أو المشاركة أو المتازل، ولذلك يمكن ان تتخذ كمقياس، أو دالة لعلاقات الزوجة ـ الزوج.

أما صلة الاسماء بالبناء الاقتصادى فواضحة، فالأسماء لها دلالات طبقية، وهي تنتشر من الطبقات العليا إلى الطبقات الدنيا.

وللأسماء علاقة بالبناء السياسي، ويتضح ذلك من انه في ظروف سياسية معينة قد تحرم أسماء معينة، كما ان للأسماء علاقة بالاقليات.

 ٩ ـ ترتبط الأسماء بالريفية والحضرية وتتنشر من الحضر إلى
 الريف كموضة، وليس العكس، كما انها تنتقل من الريف إلى المناطق الشعبية في الحضر، في شكل هجرة داخلية.

١٠ ـ تتبع موضة الأسماء في انتشارها خطا يشبه انتشار أي موضة،
 فهي تنتشر من الطبقات العليا إلى الدنيا، ومن الحضر إلى الريف كما
 انها تأتي في موجات اثر موجات.

۱۱ ـ تعكس الاسماء تأثيرات مختلفة على الفرد في تعامله اجتماعيا، فقد تزيد أو تقلل من احتمال قبوله في عمل أو رفضه «الاشتغال بالسينما، أو المسرح، أو التليفزيون مثلا»، أو من فرص اندماجه في المجتمع، أو عزوفه وعزلته، ويتضح ذلك جليا واضحا فيمن يغيرون من اسمائهم.

۱۲ ـ تؤثر وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح على انتشار أسماء معينة فى أوقات معينة، وهكذا نرى ارتباط التقنية أو التكنولوجيا بالأسماء، فهى تجعل اسماء معينة تتتشر بشكل واسع فى الحضر والريف على السواء، وفى مختلف الطبقات والمستويات.



# الفصيات الأسماء وعادات التسميدة التسميدة التسميدة التريية الت

رأينا أن من الاصوب دراسة أسماء المصريين وعادات التسمية لديهم منذ أوائل العصر الفرعوني. لأن ذلك يساعدنا في تفهم عادات التسمية السائدة حاليا وبخاصة في الثقافة المصرية الريفية الفرعية، لأن معظم هذه العادات قد أخذها الناس بدورهم عن آبائهم وأجدادهم كتراث اجتماعي، يحفظ بعناية لينقل بدقة إلى الاجيال التالية.

وقد يعجب القارىء لاننا بدأنا بعثنا منذ عهد سحيق موغل فى القدم، وربما يتساءل عما اذا كان هناك ارتباط بين الحياة والفكر عند المصريين اليوم، ونظيرتهما عند اسلافهم بالامس البعيد، ولكن الابحاث الحديثة اظهرت تشابها قويا بين معتقدات الفلاحين وعاداتهم واعرافهم وتقاليدهم وقيمهم اليوم، وماقبل ذلك عند فلاحى العصور المصرية القديمة.

والفـلاحـون، كـمـا نعـرف، يكونون السـواد الاعـظم من السـكان، وهم لايزالون متمسكين بجزء كبير من معتقدات المصـريين القدماء وعاداتهم وتقـاليـدهم وآدابهم الشـعـبـيـة. وذلك راجع إلى بسـاطة حـيـاتهم وقلة تعليمهم، وسذاجة تفكيرهم الناجم عن فرط الاستحياء والعزلة الفكرية عن الطبقات الاخرى. وللفلاحين أسلوب خاص فى الشعور والتفكير والتنفيذ، أسلوب عظيم الاهمية فى تشكيل سلوكهم وطبعهم بطابع خاص مميز لهم عن غيرهم من بنى وطنهم وعن أفراد الأمم الأخرى.(١)

وقد كتب «أدولف إيرمان» و«هرمان رانكه» يقولان عن الشعب المصرى:

(لايزال الشعب الذي سكن مصر القديمة يعيش بروحه حتى الآن في السكان الحاليين لهذه البلاد. لقد غيرت تقلبات التاريخ لغة البلاد ودينها، ولكنها لم تستطع أن تغير من مظهر هذا الشعب القديم، إن مئات الآلاف من اليونان والعرب الذين استقروا في البلاد لم يحدثوا فيها أثرا، وقد يكون من المحتمل أنهم تمكنوا من إحداث أثر في المدن الكبيرة التي استقروا فيها مجتمعين، ولكنهم في سائر البلاد وبخاصة في الوجه القبلي لم يحدثوا الا أثرا ضئيلا جدا، فالفلاح الحالي لايزال يشبه أجداده الذين عاشو منذ خمس آلاف سنة تمام الشبه، مع فارق بسيط هو أن الفلاح قد أصبح يتكلم العربية ويدين بالإسلام والمسيحية).(٢)

وكتبت الأنسة «بلا كمن» (Blackman) في بحثها الاجتماعي الوصفي عن فلاحي مصر العليا، فصلا مستقلا بعنوان «مشابهات مصرية قديمة»

<sup>(</sup>١) انظر حسن الساعاتي. علم الاجتماع القانوني، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ادولف إيرمان وهرمان رانكه، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمه عن الالمانية عبدالمنم أبوبكر ومحرم كمال، ص١٢.

اوردت فيه زهاء تسعين مثلا من معتقدات وعادات شائعة حاليا في صعيد مصر النائي تشبه نظيراتها التي كانت معروفة لدى أسلافهم من المصريين القدماء، وتبدأ الأنسة «بلاكمن» ذلك الفصل الهام بقولها:

«أود أن يكون من الواضح الجلى إننى فى هذا الفصل الأورد مطلقا ثبتا كاملا بالمشابهات القديمة التى اعرفها. بل اهدف إلى وجوب اعطاء القارىء فكرة عن اهمية هذا الفرع الخاص من بحثى».(١)

وتقول أيضا فى معرض الاشارة إلى عادات الفلاحين ومعتقداتهم اليوم:

« لما كان أغلب هذه العادات والمعتقدات الشديدة الاهمية والطرافة فى حد ذاتها قديما جدا، فإن هذه الحقيقة تجعل من الضرورى المبادرة إلى دراستها، وتسجيلها بكل دقة وعناية ».(٢)

وتتشابه عادات التسمية وأسماء المواليد في مصرالقديمة، مع عادات التسمية والاسماء في مصر الحديثة، وخاصة في الثقافة الريفية الفرعية في عدة نواح منها مايلي:

«وعلى نحو مانقول الآن إن خير الأسماء ماحُمد وعُبد، مدفوعين بدافع التدين، شاعت بين أسماء المواليد في مصر القديمة أسماء عبرت

<sup>(1)</sup> W.s. Blackmam... The Fellaheen Of Upper Egypt

<sup>(2)</sup> W.s. Blackmam... The Fellaheen Of Upper Egypt

عن روح التدین فی استرهم اصدق تعبیر، وکان من هذه الاسماء مایربط بین المولود ومعبود قومه برباط التبعیة مثل «حم رع» «ای عبد رع، و«باکن آمون» أی عبد آمون، ومن نثرای أخو الرب، أو رباط الشکر، نفر ایرت تاح، أی طیب مافعله بتاح، أو رباط التعهد والإیمان، مثل نفر حون بتاح أی عنز وجه الاله بتاح، وامون رع ای أمون أحد، أو رباط التوکل مثل عنخی مع بتاح أی حیاتی فی ید بتاح، وهلم جرا».(۱)

كما كانت هناك عادة تسمية الطفل بيوم مولده، مثل «طفل اليوم التاسع» وذلك على نحو مانقول الآن خميس، جمعة... إلخ.

وتسميته باسم مناسبة دينية أو وطنية، مثل تسمية «حور محب» أى الرب حور في عيد، اذا صادفت ولادة الطفل يوم عيد هذا المعبود، وذلك نحو تسمية أطفالنا رمضان وعيد وبشاى.(٢)

وتسمية الطفل «مولاى على رأس جيشه» اذا صادفت ولادة الطفل يوم عودة الفرعون على رأس جيشه، وذلك على نحو ما أطلق بعض المصريين على بناتهم اسم «وحدة» لولادتهن يوم إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في سنة ١٩٥٨.

وتسمیته بما یعبر عن وضعه بین آخوته، ویمیزه عنهم، کأن یکون ذکرا وحیدا بین آنات أو آنثی وحیدة بین ذکور، أو یکون أول من انجبه ابواه بعد عقم طویل، مثل «نیبسون» أی سیدهم، و«ایتسن» أی آمیرهم.

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز صالح، الاسرة في المجتمع المصرى القديم.

<sup>(</sup>٣) بشاى في اللغة القبطية تعنى عيد في اللغة العربية

وتسميته باسم احد والديه أو احد جديه، أو باسم الفرعون الحاكم او ولى عهده اذا ولد معه، أو باسم أحد الفراعنة القدماء المشهورين.

وتسميته باسم يعتز به مثل «باماي» أي السبع، أو «سرحات» أي الجسور، و«سنجم ايب» اي مسعد القلب.

وتسيمته باسم يبعد الحسد وعين الشر عنه، مثل «جار» أى عقرب و«نرخيسو» أى مااعرفوش و«بورخف» أى العبيط.

وتسميته بصفة جسمية تميزه، مثل الضرير، والاسود، والاحمر، وتسميته نسبة إلى بلدته أو مكان ولادته مثل منفى، وطيبى، كما نقول الآن طنطاوى وشبراوى واشتقاق اسم من ظروف ولادته، أو من عبارة نطقت بها امه حين ولادته، مثل «أيمحوتب» أى جاء سلام، و«أيمسخ» أى جاء بسرعة، وذلك مثل تسمية بعض الامهات حلليا لابنائهن باسم متعب أو عسران تكنية عن عسر الولادة، أو تسمية زوجة النبى يعقوب ابنها ابن عونى تكنية عن العناء الذي لاقته في ولادته، كما ذكرت التوراة.

ولم يكن المصريون ينادون أطفالهم بأسمائهم كاملة، وانما كانوا يختصرونها ويحورونها، ويرخمونها، وينفمونها، وينادون بأسماء إبى، وممى، وششى، ومحب، وسوسو... إلخ. وكانوا يسمون الولد احيانا بإسمين أو ثلاثة، إسم عادى ، وإسم تدليل، أو إسم عادى وكنية، أو إسم يختاره له أبوه، وإسم تختاره له امه.(١)

<sup>(</sup>١) انظر المعدر السابق، ص٥١--٥٢.

وتقصح اسماء الفتيات في مصر القديمة، عن وضع الانثي ومكانتها في ذلك العهد، وتوضح اسماء الفتيات أن أغلب أسرهن كانت تتقبل مولد الأنثى بقبول حسن، وترضى بها رضا يقرب من رضاها بالذكر، ونقول يقرب من رضاها بالذكر من غيير أن ننفي أن وضع الولد في المجتمعات القديمة ظل أزكى من وضع الفتاة، وأن إيثار المولود الذكر نشأ عن اعتبارات عدة، بعضها منطقي مقبول، وبعضها مصطنع مفتعل. ومن هذه الاعتبارات أن رب البنين كان أظهر بين قومه، وأكرم على أهل حيه من رب البنات. وأن أهل العشائر كانوا يتطلعون إلى الفتي ليكون درءا لمشيرته دون الفتاة، وأن رب الأسرة كان أحوج وأميل إلى الولد حتى يشارك خبرته، أو يخلفه في أهله وثروته إن كان من أصحاب الثراء، وأنه كان بوسم الفتى ان يظل اكثر حفاظا على روابط الأسرة من الفتاة، وأكثر قدرة منها على أن يحمل أسم أسرته لمن يولد له من الأبناء وأن جريرة الفتي إذا زل أقرب إلى النسيان والغفران في رأى الأسرة، ورأى المجتمع من جريرة الفتاة.(١)

وبينما يتفاوت إيثار الذكر بين كل مجتمع قديم واخر، وبين كل عصر قديم وآخر نجده قد ظل أقرب إلى طابع الاعتدال فى المجتمع المصرى القديم، على الرغم من أن اصحابه المصريين زادوا فى تقدير الذكر

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه، ص ٦٥.

اعتبارا آخر، فربطوا بين نعيم رب الاسرة في آخراه ومايكفله له ولده من شعائر الجنازة وطقوس الدين، فضلا عن أحياء اسمه وتخليد ذكراه.

وتتسم بعض أسماء الاناث المصريات بطابع العذوبة والطرافة، ويسهل التعبير عن أسمائهن الشائعة باللهجة العامية أكثر من الفصحى، مثل «نفره» أى جميلة و«نبرة» أى طعمة، «حررة» أى زهرة، «جحمة» أى غزالة، نفرتارى أى حلوتهم، نفرتيتى أى الحلوة جاية، «دوات نفرة» أى صباحية مباركة.

ومن أسمائهن مايكشف عن استبشار الابوين بمولدهن، مثل: ويت نفر أى بشيرة السعد أو قدم السعد، و«نجنتي» أى رجائى أو اللى رجيتها و«تاحر نحنسى» أى الدنيا تدعو لها، و«سنت أيتى» أى أخت أبيها، و«حنوت سن» أى ستهم. ولعل هذه الاسماء مايكشف عن التشابه فى عادات التسمية والاسماء فى مصر الحديثة، مع عادات التسمية والاسماء فى مصر القديمة، فمازال المصريون يسمون ستهم، وحلاوتهم، وست الدارد. إلخ..

ومن أسماء التدليل لهن:

«تامیت» أي قطة، و«اوبه» أي فتفوته.

وتخشى الام الحسد على طفلتها فتسميها «نرختوس» أى ماحدش يعرفها، و«جمت موتى» أى اللى لقيتها أمها. وترضى الام بطفلتها رضا القناعة وتعبر عن ذلك بتسميتها: «نفرحوتب حتحور» أى فضل الربة حتجور نعمة.

غير أن الامهات لم يكن سواء في الرضا بالمواليد الاناث، وانما منهن من كانت تتبرم بكثرتهن لديها، وتصر على أن تسمى بعضهن بأسماء غريبة مثل: «أوسراخ» أى ايه دى؟ أو عاملة كده ليه؟

وكانت أسماء البناء تختصر وتحور، وترخم، وتنفم مثل أسماء البنين ويناديهن اهلهن بمثل أسماء تبس، ونبت، وابنتى.. وهلم جرا.

والواقع أن أسماء المواليد الاناث ليست هى المعبرة وحدها عن تقبل المصريين للبنت بالقبول الحسن، وانما جرت عادة الاب المصرى اذا صور أولاده بجانبه، أن يذكر انهم «أبناؤه واحبته»، وعلى نحو ماكان يسجل مع أسم كل ولد منهم انه «ولده حبيبه» كان يسجل مع كل بنت منهن انها «بنته حبيبته» وهكذا شأن الأم، كانت تصور فتاتها إلى جانبها، وتؤكد انهابنتها، حبيبتها. (١)

وترى أن الاهتمام بتسمية الذكر أكثر من الاهتمام بتسمية الأنثى قد استمر بعد ذلك فى الثقافة المصرية، فقد كتب دى شابرول De Chaprol فى وصف مصر «أن الأب هو الذى يختار اسم طفله، وهو يجمع بهذه المناسبة اصدقاء، وأقاريه فى اليوم السابع بعد الولادة، ويكون الإسم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص١٧. ٦٨.

المختار عادة اسم الجد إذا كان المولود صبيا، أما البنات فيمكن تسميتهن أى إسم. ودائما مايعبر اسمهن عن زهرة أو عن شيء جميل في الطبيعة.(١)

وتعكس كلمات «دى شابرول» الاهتمام بتسمية الذكر من قبل الأب بخاصة والأسرة بعامة، لأن الذكر هو حامل اسم الأسرة، ومحيى هذا الاسم، أما البنت فلا ينتسب لها الأبناء ولذلك فيمكن تسميتها أى اسم، وغالبا مايكون اسما جماليا يناسب أنوثة الفتاة وعذوبتها، وما يستحق الذكر أن هذه العادات استمرار للعادات التي أوردناها آنفا عند المصريين القدامي.

وفى سنة ١٨٣٦ كتب «وليم ادوارد لين» كتابه القيم، «المصريون المحدثون شمائلهم وعادتهم»، وقد ذكر فيه عادات التسمية «كانت استشارة المنجمين، قبل تسمية الطفل واتباع مايختارونه له عادة شائعة فى مصر والبلاد الإسلامية الأخرى، وقلما بتبع أحد الآن تلك المادة القديمة، فيختار الأب لابنه اسما من غير احتفال ولاتكلف، اما تسمية البنت فتكون عادة باختيارالأم، وكثيرا مايسمى الاولاد بأسماء الرسول «محمد، أحمد أو مصطفى» أو اهل البيت «على، حسن، حسين، إلخ» أو اصحابه الافاضل «عمر، عثمان، عمرو، إلنج» أو الرسل والانبياء مثل: «ابراهيم، اسحق، «معمر، عثمان، عمرو، النج» أو الرسل والانبياء مثل: «ابراهيم، اسحق،

<sup>(</sup>١) انظر: م. دى شابرول، دراسة حول عادات سكان مصرالحاليين، وصف مصر الفصل الاول، الباب الاول- قامت المؤلفة بترجمة النص عن الفرنسية.

اسماعيل، يعقوب، موسى، داود، سليمان.. إلخ، أو يسمون عبدالله. عبدالرحمن، عبدالقادر، وماشابه ذلك.

أما البنات فكثيرا مايسمين بأسماء نساء الرسول أو ابنته الحبيبه أو غيرهن من نساء عائلته «مثل خديجة، عائشة، آمنة، فاطمة، زينب» أو يسمين بأسماء تعنى محبوبة، مبروكة، نفيسة، أو بأسماء الزهور، أو أى معنى لطيف آخر.(١)

ويورد «لين» ملاحظة مؤداها أن موضة العصر فى القاهرة قد جرت على تغيير الأسماء الخمسة الاولى «من أسماء البنات» والإسم الاخير، إلى خدوجة، عيوشة، أمونة، فطومة، زنوبة. نفوسة، وهناك أسماء أخرى يرى «لين» انها تطلق بهذه الطريقة نفسها، وهى تطلق على سبيل الفضل والجاه.(٢)

وتفصح كلمات «لين» التى كتبها إبان السنبت مابين ١٨٣٣، وسنة ١٨٣٥، عن استمرار الاهتمام بتسمية الذكور وبخاصة من ناحية الأب وشيوع الأسماء الدينية، وبخاصة بالنسبة للذكور، وخص البنات بأسماء تتبدى فيها الرقة، والاعزاز كما أوضحت ملاحظات لين انتشار «موضة» حضرية لتصغير أسماء البنات، تصغير زينب إلى زنوبة، والتى فسرها

<sup>(</sup>١) ادوارد وليم لين، المصريون المحدثون، شمائلهم وعاداتهم.

<sup>(</sup>٢) انظر لين، المعدر نفسه، الصفحات نفسها.

بأنها تطلق على سبيل الجاه، وأضيف أن المقصود بها ايضا التُدليل. وحلاوة الجرس الموسيقي.

ويذكر «محمد عمر» (١) في كتابه «حاضر المصريين أو سر تأخرهم» (١٩٠٢) وهو يتحدث عن الفقراء وأطفالهم أن «الوالد لاعناية له بولده حال طفولته والمتصرفة فيه هي امه، تختار له الاسماء عند تسميته تطببه إن مرض، وتقمطه وترضعه اذا عرى أو جاع، وهذه الام لاجل تسميته تحضر ليلة «السبوع» ثلاث شمعات وتسمى كل شمعة باسم خاص، وتنيرها ليلا، وفي الصباح تسمى ولدها على اسم الشمعة التي تكون قد بقيت اكثر من غيرها، ثم توضعه في غربال وتحته شيء كثير من الحمص والبندق وتغريله، وهذه العادة مازالت موجودة في كثير من القرى المصرية حتى الآن.

وترتبط عادات التسمية ايضا بالغزوات والاستعمار، والاحداث التاريخية الهامة ومن المعروف ان مصر قد قد عانت من الغزو اليوناني، والروماني، والعربي والعثماني، والفرنسي، والانجليزي وقد تأثر المصريون في عادات التسمية لديهم بذلك تأثرا كبيرا، وفي ذلك يقول محمد عمر في كتابه السالف الذكر \_ في معرض حديثه عن عوائد أولاد الاغنياء المستحدثة اومن عوائدهم القبيعة المستحدثة ايضا انه اذا ولد

<sup>(</sup>١) محمد عمر، حاضر المصريين أو سر تأخرهم، ص ٢١٥.

لاحدهم مولود سموه بآسماء الافرنج أو بآسماء أخرى لاتفهم إلا بعد التفكير الكثير، فقد وقفت على أن بعضهم ولد له ولد يوم فتح أم درمان فدعاه «كتشنر أحمد» كما أنى أعرف غنيا متفرنجا للغاية ولدت له ابنة فسماها «فيكتوريا محمد» بدلا من اسم قاطمة أو عائشة أو خديجة. وبالاجمال قد خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأدبه (١)

ويدعم أحمد أمين فى قاموس العادات والتقاليد المصرية الذى نشره سنة ١٩٥٣ هذا الرأى أذ يرى أن اهل المدن فى مصر، وخصوصا الطبقة الرافية، تعتنى باختيار الأسماء وكثيرا مايستعملون الاسماء التركية كثروت وبهجت وحكمت.. إلخ، وفى العصور الحديثة قلد الاقباط الانجليز فى أسمائهم كوليم وجورج.(٢)

ومن المكن ان نرجع أسباب عادات التسمية الاخيرة، إلى تفسير العلامة المربى أبن خلدون من أن المغلوب يتبع الغالب في زيه ولباسه وعوائده وأخلاقه. وتزيد الباحثة وأسمائه الشائعة \_ لاعتقاده في نفس الغالب تمام الكمال الذي لولاه لما غلبه وأستولى عليه. (٣)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٤٦,٤٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد امين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصربة، ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، عبدالرحمن، المقدمة، الفصل ٢٣. ١٤٧.

وقد يؤتر الغزو على عادات التسمية بشكل اخر، لأن وجود طبقة حاكمة أجنبية ذات امتيازات بين المصريين الخاضعين كان له أثره السىء على قيم الشعب الاخلاقية فترى المصريين يسعون إلى كسب ودهم كما عمد بعضهم إلى تغيير أسمائهم وجنسيتهم لكى يتمتعوا بالامتيازات التى حظى بهاالاغريق وكان إذا اكتشف أمرهم، عوقبوا على ذلك بالإعدام.(1)

والاعتزاز بتسمية الوليد باسم الجد أو الجدة مظهر من مظاهر فيمة احترام الوالدين، وهي إحدى القيم البارزة الميزة لثقافة الريفيين عندناه.<sup>(٢)</sup>

ولكن ينبغى ان نذكر ان بعض الاجداد يكرهون ان يسمى احفادهم باسمائهم فى حياتهم، وذلك على اساس مثل شعبى يقول «اسم يتزرع واسم يتقلع» ولهذا السبب نفسه لاتنتشر عادة أخرى توجد على نطاق ضيق، وهى تسمية أحد الأبناء باسم أبيه وهو حى، أو تسمية البنت باسم الأم وهى حية، وذلك بسبب الاعتقاد بأن هذا يتسبب عنه ألا يطول عمر الأم.

<sup>(</sup>١) حسن الساعاتي، علم الاجتماع القانوني، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، ص ٢١٩.

ومن عادات التسمية المنتشرة في ريف مصر، أن يسمى الإبن باسم الاب الذي توفى قبل ولادته، وذلك كي يستمر الإسم. ومن هذه العادات ايضا أن يسمى الإبن باسم اخيه الذي توفى، وكل ذلك يبين مدى حرص المصريين على استمرار الاسماء واكبر الظن أن هذه العادة قد نشأت في ظل الأسرة الممتدة ذات الروابط القوية بين أفرادها، ولعل في التحية التي يتبادلها المصريون بعد أن يتعارفوا، ويعرف الواحد منهم اسم الآخر وهي عبارة «عاشت الاسامي» مايبين هذا الحرص على استمرار الاسماء واحيائها.

ومن العادات الشائعة ايضا فى اختيار اسم المولود، أنه اذا ولد الطفل الذكر فى مناسبة دينية كموسم من المواسم، مثل عيد الفطر، أو عيد الاضحى أو مولد أحد الاولياء الصالحين، أطلق عليه اسم المناسبة، فيسمى المولود عيدا مثلا أو «السيد البدوى» أو «المرسى أبوالعباس». كذلك إذا ولد فى شهر أو يوم من أشهر وأيام معينة معروفة سمى باسم هذا الشهر أو اليوم. ولذلك يتبع فى الريف تسمية المولود رجب أو شعبان أو رمضان أو خميس أو جمعة أو عيد.(١)

وتتدخل قيم الناس واعتقاداتهم فى عادات التسمية لديهم، لذلك نرى أن من الأسماء الكثيرة الشيوع، والمفضلة جدا عند الريفيين الذين يتبركون بها تلك الأسماء التى تعنى أن الشخص عبدللخالق وخادم له، مثل

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص۲۱۹.

عبدالله، وعبدالمجيد، وعبدالرحيم، وعبدالرحمن، وغير ذلك من الاسماء المركبة من كلمة عبد مضافة إلى أى اسم من أسماء الله الحسنى، كذلك من الأسماء التي يعتزون بها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة محمد ومحمود وكامل ومصطفى وأحمد وطه ويس (١)

وهناك أيضا أسماء آل البيت مثل الحسن والحسين للذكور، ومثل آمنة وخديجة وعائشة وفاطمة وزينب للأناث. ولايفوتنا أن نذكر أيضا أسماء صحابته وبخاصة الخلفاء الاربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى، ومن الاسماء المستحبة أيضا أسماء الانبياء مثل ابراهيم وموسى وعيسى وسليمان وكثيرا مايفضل الريفيون ان يسموا ابنائهم باسم احد اولياء الله الصالحين المشهورين، مثل «السيد البدوى»، أو ابراهيم الدسوقى أو اسم احد المشايخ الموجودين في القرية، وبخاصة اذا كان الابوان قد نذرا ذلك في مدة الحمل أو قبله، وغالبا مايكون هذا النذر مصحوبا بنذر آخر مادى، كأن يتعهدا بتقديم شمعة، أو ذبح عنزة لهذا الشيخ، مرة واحدة أو

 <sup>(</sup>١) تتنشر فى الثقافة المسرية حضرها وريفها، وبخاصة الثقافة الريفية الفرعية احاديث نبوية وعبارات دينية مأثورة مثل:

<sup>«</sup>أ » خير الأسماء ماحمد وعبد ·

<sup>«</sup>ب» من اتاه الله اسما حسنا، ووجها حسنا، وجعله في موضع غير شائن له. فهو من صفوة الله في خلقه.

وج ، أحبكم إلينا أحسنكم إسما، فإذا رأيناكم فأحسنكم منظرا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم معيراه.

كل عام، ولكن لا يمكنهما الاخلال بهذا التعهد، لامن باب الوفاء بالعهد. ولكن خوفا من غضب الشيخ وبالتالى وفاة الابن العزيز.

ويعتقد الريفيون أن من يسمى بأحد الاسماء الدينية سالفة الذكر يكون صالحا، ويعكس هذا الاعتزاز بمثل هذه الاسماء والتبرك بها مظهرا من مظاهر قيمة الدين، وماله من مكانة سامية في نفوس الريفيين في مصر.

ومن عادات التسمية عند الريفيين أيضا التسمية بالفأل، فمنهم من يسمون أبناءهم بأول اسم يسمعه بعد ولادة أبنه أو ابنته حتى ولو كان اسما لا معنى له واسما قبيحا، أو قد يرى طائرا معينا فيسمى ابنه باسم ذلك الطائر الذى رآه مباشرة بعد مولده، فقد يسمى الولد عصفور أو حمامة، أو يسمى البنت بطة.. إلخ من أسماء الفأل.(١)

وقد ينتخب الوالدان لابنائهم اسما مشابها لشخصية عظمى كأسم رئيس الدولة، وقد يتواضعان احيانا فيطلقان على ابنهما اسم شخص مشهور فى القرية (كالعمدة مثلا) مثال ذلك شيوع تسمية اسم فاروق فى عهد الملك فاروق، وكذلك اسم فريال ابنته، واسم نازلى والدته. وعندما

<sup>(</sup>١) علمت من بعض المسنات في مدينة المنصورة أنه على عهد أبنائهن أي حوالى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، كانت العادة الشائعة في المنصورة والقرى التابعة القريبة منها أنه إذا ولد لشخص مولود ذكرا كان أو أنثى فإنه كان يقصد نهر النيل ويمشى على شاطئه فإذا ماسمع أول اسم يتفوه به أحد المراكبيه) أطلقه على المولود الجديد. غير عابيء أو مفكر في معناه أو ماينطوي عليه من معانى قبيحة ومنفرة.

بدأت الحركة الوطنية أطلق كثيرون على أبناتهم اسم سعد تشبها بالزعيم سعد زغلول.

وهناك قلة من الريفيين، ومن الطبقة الدنيا من الريفى ـ حضريين، من يطلقون على أطفالهم اسماء غريبة اعتقادا ان ذلك يجعلهم يعيشون (ويلجاً إلى هذه العادة في النالب السيدات اللاتي تموت أطفالهن باستمرار) أو الاباء الذين يخافون على طفلهم من الحسد، فنجدهم يختارون أسماء مثل شحات أو شعة أو دعبس أو خيشة للذكر، ومثل بخاطرها، وزعبوطة للأنثى.

وربما كان الخوف من الحسد، ومن وفاة الاطفال المتكررة هو سبب تلك الاسماء الغريبة، بل الشاذة، والمنمومة أحيانا، التى نراها عند الريفيين، وعند الطبقة الدنيا من الريفى ـ حضريين والتى يذكرها بعض من تناولوا أسماء هاتين الفئتين دون أن يدركوا كنهها أو علتها، والتى ذكرها ـ متعجبا «الشيخ يوسف الشربينى» فى كتابه «هز القحوف» الذى يقع تأليفه بين سنة ١٠٤٧,١٠٢٠ هجرية، حين تناول أسماء الفلاحين من رجال ونساء.

ويسمون جنيجل ـ وجليجل ـ وعفر، ودعوم، وزعيط، ومعيط، وقسيط، وشلاطة، ولهاطه وشقليط، ومقليط، وبرغوت، وسمنوت، والعفش، والنبش. أما النساء فمن أسمائهن: زعرة، وبعرة، ومعيكة، ودعيكة، ودكيكة، وشبارة، وعبارة، شلباية، عطايه.(١)

ويرى «أحمد امين» ان للفلاحين والطبقة السفلى من القاهريين اسماء وكنى غريبة مثل أبوسنة، أبوهبل، الاعور، الاسود، الاعسر، الاعرج، برغوت، بلاص، جمل، بعرور، حلوف، حتىحوت، جحش، جندى، دبور، غراب، سمسار، عجل، فار، شرياش، شلتوت، عفن، قط، كرارة، كشك، رزة.

ومن أسماء النساء: بعرورة، جندية، عساكر، ستهم، ست الكل، ست الدار، ست الاهل، ست البهم، ست البهم، ست البهم، الدار، ست الاهل، ست البهم، هندية، هانم، هنومة، مكية، سيدة، مسعدة، مسعودة، سيسبان، ست اخواتها، أم الخير، زحلفة، طريوشة، شعلة، شعلانة.(٢)

وللمامة طريقة فى التصغير والتمليح لاتعرفها العرب، يقولون فى نفيسه نفوسة، وفى زينب زنوبة، وفى خديجة خدوجة، وأحيانا يقولون حبوب لحبيب وشطورة أى شاطرة.(٣)

ومن عادات التسمية ايضا في ريف مصر، وفي المناطق ذات الطابع الريفي من مدنها، تسمية الطفل باسم يبين مكانته في اخوته، أو عند والديه كأسماء «سيدهم» وست أخواتها، وست أبوها، وست الاهل، وست

<sup>(</sup>۱) انظر يوسف الشربيني، هز القحوف في شرح قصيدة ابي شادوف، اعداد محمد قنيل البقلي، ص٢٠، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد امين، المصدر السابق، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر أحمد أمين، الصدر نفسه، ص١٢

الحى، كنلك اسماء لمعايرة الجيران أو مكايدتهم أو مكايدة الضرة وبخاصة إذا كانت عاقرا، فتسمى الأم ابنتها مثلا «كايداهم».

ولايمكن أن نهمل فى بحث كهذا تناول الأسماء المسيحية، وعادات التسمية المتعلقة بها، ولاتقتصر الاسماء المسيحية على الاقتباس من الأسماء الفرعونية القديمة بل لقد اقتبس المسيحيون الأسماء اليونانية واللاتينية والعبرية - الآرامية، والاثيوبية والعربية، والسورية، كما نقلوا ايضا الأسماء الفرنسية والانجليزية.

وقد أجرى «جوستاف هوزر» (Gustaw Heuser) دراسة شيقة عن اسماء الاشخاص عند المسيحين، تتبع فيها أصول الفي وخمسمائة اسم مسيحي، فوجد أن تسعمائة من تلك الأسماء أو مايساوي ٢٦٪ من مجموعها من أصل فرعوني قديم، أما الاسماء اليونانية، فقد بلغ مجموعها سبعمائة أو حوالي ٢٨٪ من المجموع، أما الاسماء العربية فقد وصل مجموعها إلى ٢١٠ أسما أو مايساوي ٤,٨٪ من مجموع الاسماء وقد بلغ مجموع الاسماء العبرية الارامية مائة وخمسين اسما أو مايوازي ٢٪ من المجموع أما الأسماء اللاتينية، فقد بلغت أيضا مائة وخمسين اسما أو مايوازي اسما أو مايوازي

<sup>(1)</sup> See, Gustov Heuser, Die Personwnamender

وتفصح الارقام عن أن ابلغ تأثير على تكوين أسماء المسيحيين واستخدامها هو التأثير اليوناني، وذلك إذا أخذنا التأثيرات الاجنبية في الاعتبار.

وفى الحقيقة يمكن القول بأن الاسماء المسيحية تعكس آثار الدول التى حكمت مصر بنجاح. فبعد دخول المسيحية إلى مصر اختار المصريون الذين قبلوا العقيدة المسيحية أسماء مسيحية بمعنى انهم اختاروا اسماء من الانجيل، وأسما أسماء لآباء الكنيسة، وأسماء قديسين، ورهبان، ونساك، وهكذا دخلت مصر كثير من الاسماء العبرية الأرامية واليونانية واللاتينية. والحكمة من وراء ذلك انهم يعتقدون ان تحمى الصغار المعمدين.

وفى الوقت نفسه فإن المسيحيين قد احتفظوا بكثير من الأسماء قبل السيحية، لأن اصحابها من الشهداء، والقديسين، والرهبان، كانوا قدسين. ومما يدعو إلى الدهشة ان كثيرا من أسماء الآلهة الفرعونية، مازالت تستخدم في أسماء المسيحيين، بل وبعض المسلمين، مثل اسم احريس، ونفرتيتي.

ويستخدم المسيحيون في أسمائهم ايضا الاسماء المصرية التي تشير إلى محل الميلاد، وشهر الميلاد، والمهنة وأسماء النباتات والحيوان.

وخلال العصور الهلينستيه والرومانية والبيزنطية استخدم المسيحيون

كثيرا من الاسماء اليونانية، واللاتينية لدرجة أن كثيرا من القديسين والرهبان المسيحيين يحملون أسماء لاتينية ويونانية صرفة.

وبعد الفتح العربى ترجمت غالبية الاسماء المسيحية واليونانية إلى العربية مثل اسم كريستود ليوس الذى ترجم إلى عبدالمسيح.

وخلال الاحتلال الفرنسى، والاحتلال الانجليزى على وجه الخصوص، اطلق كثير من المسيحيين أسماء غريبة مثل كرومر، وكتشنر، وهنرى وويليام، على أبنائهم ومثل فيكتوريا، واليزابيث، ومرجريت على بناتهم. (١) ويلاحظ حاليا أن هناك اتجاها متزايدا من المسيحيين نحو اختيار أسماء محايدة دينيا فنجدهم يسمون أبناءهم أسماء عربية يستخدمها

المسلمون ايضا.

وتنقسم أكثر الاسماء المسيحية شيوعا في منتصف القرن العشرين إلى مجموعتين مجموعة فيها أسماء يستخدمها المسيحيون فقط، مثل: عبدالمسيح - عبدالسيد - عبدالنور - عبدالثالوث - بنيامين - بولس - بقطر - باسلى - أبادير - انوبيس - اثناثيوس - باخوم - برسوم - فلتس - جرجس - دميانة - تريز - مارسيل، ومجموعة ثانية فيها اسماء يستخدمها المسيحيون والمسلمون على السواء مثل: عزيز - داود - عيد - فايز - فوزى - جمال - عبدالله - أديب - عبده - مكرم - مفيد - مراد - زكى - سليمان - هشام - هالة - ياسر - مروان - سامية - نادية، كما أن

<sup>(</sup>١) يتفق هذا مع ماذهب إليه «محمد عمر» و«أحمد امين» انظر ماقبل ص٢٦ و٢٣.

عادة تسمية الطفل على اسم جده لابيه لاتزال موجودة بين المسيحيين ولكنها في طريقها للانقراض.<sup>(١)</sup>

ويلاحظ (ميناردوس) انه في القرى المصرية يحتفل المسيحيون باختيار اسم المولود في احتفال خاص يتزامن مع الليلة السابقة لمولده. وهي الليلة التي تكون أول مناسبة يستحم فيها الرضيع، ولايلقى بالمياه التي استحم فيها الرضيع، ولايلقى بالمياه التي استحم فيها الرضيع بعيدا بل يحتفظ بها في قدر من الطمى اللامع تسمى «الملجور الاخضر» وفي منتصف القدر يوضع أبريق من النحاس يستخدم في غسل الايدى، هذا اذا كان المولود ذكرا، أما إذا كانت المولودة أنثى، فتستخدم القلة، وهي قدر عادية، من الفخار، لحفظ المياه، وفي الحالتين تجمل الانية بشعار يمثل جنس المولود، حيث تجمل بطريوش أحمر، وساعة وسلسلة في حالة الذكر، وبمنديل وحلق في حالة الانثى، وأشياء أخرى حسب الحالة الاقتصادية للآباء، وعلى حافة الابريق تغرز ثلاث شمعات، تشعل في وقت واحد ويختار الوالدان والاصدقاء ثلاثة أسماء، ويخصون كل شمعة باسم ويطلق على المولود اسم الشمعة التي تبقى مشتعلة أطول مدة.(٢)

<sup>(1)</sup> Sec. Meinardus Otto F.A. Christian Egypt, Faith and Life.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الصفحات نفسها:

ويرى «ميناردوس» أن هذه العادة تعود إلى أصول فرعونية قديمة حيث كان الفراعنة يعتقدون في اسطورة القول أن هناك سبعة من الألهة يتواجدون عند ميلاد كل طفل وعلى ايديهم يتحدد مصيره.

وجدير بالذكر ان معظم عادات التسمية التي لاتزال منتشرة في ريفنا المسرى وفي المناطق ذات الطابع الريفي من حسضرنا، هي عادات فرعونية قديمة، اذ وجد لها مثيل عند المصريين القدماء كما رأينا. وربما كان ذلك هو تفسير التشابه بين عادات التسمية عند المسلمين والمسيحيين في الريف والحضر على السواء كالاحتفال باليوم السابع مثلا لولادة المولود.

أما عادات التسمية التى يمكن أن نطلق عليها أنها عادات حضرية، فمعظمها عادات مرتبطة بالتعليم والعلم، والاطلاع على ثقافات أخرى. ومنها عادة عمل قوائم بالاسماء قبل ولادة الطفل، واختيار اسم منها وتضم هذه القوائم أسماء للذكور وأسماء للاناث. وعادة تسمية المولود على اسم الطبيب المولد، ويخاصة إذا ماكان ماهرا، أو كان أنقذ الأم من ولادة عسرة. وأيضا عادة تسمية المولود على اسم العالم أو الاستاذ الذي تتلمذ على يديه الأب في المدرسة أو الجامعة أو المعهد العلمي عرفانا وإجلالا، وهناك عادة حضرية أخرى وهي التزام حرف معين في تسمية الابناء يتفاءل به الاب، كأن يسمى الأبناء على حرف الثاء أو السين. وهذه العادات الحضرية هي كما نرى عادات مرتبطة بالعلم والتعليم وقد انتقل بعضها إلى الريف مثل عادة تسمية المولود على اسم الطبيب المولد.



ليس من السهل تتاول مادة هذا البحث، وهى الأسماء فى تصنيف معين وربما نشأت هذه الصعوبة من عدم وجود تجميع، أو تصنيف محدد للأسماء المصرية من قبل. لذلك كان لزاما علينا جمع الأسماء الموجودة فى الثقافة المصرية، ريفها وحضرها، بأنفسنا، وترتيبها ووضع نسق لها وفق نظام ممنهج، وخطة واضحة وهدفتا فى النهاية استنطاق تلك المادة الخام، وهى الأسماء الكثيرة المنتوعة التى تسنى لنا جمعها، والكشف عما تحتويه من دلالات اجتماعية ويرتكز منهج التصنيف ـ الذى اتبعناه ـ على الدعامات التالية:

- ١ ـ تصنيف الأسماء انطلاقا من مضمون الإسم أو محتواه.
- ٢ ـ تصنيف الاسماء انطلاقا من مقصد التسمية إذا كان ذلك يلقى ضوءا على فهم المضمون.
  - ٣ ـ الاهتمام بالقيم المتضمنة في الأسماء،
- ٤ ـ محاولة وضع الأسماء في فئات رئيسية قد تضم الفئة منها
   تقسيمات فرعية لكنها تشترك في السمات الاساسية التي تتضمنها الفئة

"رنيسية ودلك بقصد التركيز الواضح المنيد وعدم الاغراق في التفصيلات التي قد تؤدي إلى التشتت وضياع المقصود من التصنيف.

 ٥ ـ الاهتمام بايراد تصنيفات مستقلة خاصة بالثقافة المصرية دون غيرها فيما يختص بالأسماء والتسمية.

والواقع انه مهما يكن في تصنيف الأسماء الذي سنورده في الصفحات التالية من قصور. فإن التصنيف أمر من ألزم اللزوميات لدراستها، وإنا لنتفق في هذا الصدد في الرأى مع «هندرسون» -Hen عالم الكيمياء العضوية المعروف عندما يقول: مادمنا في مجال البحث العلمي، فإن اي تصنيف، خير من عدم التصنيف.(١)

# ١ - الأسماء الدينية

(أ) أسماء تعنى أن الشخص عبدللخالق وخادم له، وهى مكونة من كلمتين ثانيتهما لفظ الجلالة مثال ذلك: عبدالله، عبدالمجيد، عبدالرحمن، وغير ذلك من الاسماء المركبة من كلمة عبد مضافة إلى أى اسم من أسماء الله الحسنى، وهى تسعة وتسعون أسما.

(ب) أسماء النبى ﷺ وأكثرها شيوعا اسم محمد، ثم أسماءه الأخرى مثل أحمد، ومحمود، ومصطفى، وكامل، وطه، ويس.

١١) مُوزِبة دياب، المصدر السابق، ص٧٢

- (جـ) أسماء ال البيت وبخاصة الحسن والحسين للذكور ، ومثل خديجة وعائشة وفاطمة وزينب، وأم كلثوم للاناث.
- (د) أسماء صحابة الرسول، وبخاصة الخلفاء الراشدون أبوبكر وعمر
   وعثمان وعلى ثم حمزة وعباس وخالد.
- (هـ) أسماء الأنبياء مثل ابراهيم، واسماعيل، واسحق، ويعقوب، وصالح، وداود، وسليمان، وأيوب، وادريس، والأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم كعيسى وموسى.
- (و) أسماء أولياء الله الصالحين مثل «السيد البدوى» و«ابراهيم الدسوقى» وعبدالرحيم القناوى أو أحد المشايخ على نطاق القرية أو البلدة الصغيرة.
- (ز) أسماء القديسين المسيحيين مثل اسطفانوس، وجرجس، وبطرس،
   ومتى، وحنا.

#### ٢\_الأسماءالقومية

ونعنى بهذه الأسماء، الأسماء المنتسبة إلى قوميات معينة كالأسماء العربية، والأسماء التركية، والأسماء الفارسية، والأسماء الاوروبية، وهناك علاقة بين هذه الأسماء والتاريخ المصرى، فهى أسماء قد تأثرت بعلاقات مصر بتلك القوميات على مر العصور سواء أكانت علاقات

ناشية عن الفتح أو الغزو أو علاقات سببها الانفتاح والصلات المتادة.(١)

الأسماء العربية

مثل أكثم، وهيثم، ووائل، وهانىء، وهشام، وبثينة، وعزة، وليلى، ورضوى، ومروى.

الأسماء التركية

مثل جودت، وأنور وكانا من القادة الاتراك، وخيرت، وعزت، وقسمت وثروت، ومثل بركات وجلفدان، ونيفين، وشيرين.

الأسماء الفارسية

مثل شاهیناز، وصافیناز، ومثل وردشاه، ونسل شاه، وحسن شاه، و من شاه، و مناه، و مناه، و مناه، و مناه، و الكينام، ونسرين، و جيهان.

الأسماء الاوروبية

وهى قد تكون فرنسية أو انجليزية مثل: كتشنر، وجوزيف، وباجي، وجين، ونانسي، وساندرا، وسونيا.

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل، ص۲۱

وبلاحظ أن معظم الأسماء العربية والتركية والاجنبية قد أنت عن طريق الغزو. أما الأسماء الفارسية فجاء معظمها مع الفاطميين.

وهناك من يختار إسما اجنبيا وإسما عربيا مثل عايدة جين، وكتشنر أحمد».

### ٣ ـ أسماء قيادية

ونعنى بها أسماء المادة والمشاهير في شتى المجالات كالقادة السياسيين والقادة الوطنيين، وقادة الفن، والآدب، والشعر.

# (١) أسماء سياسية ووطنية

مـثل: محمد على، مصطفى كامل، سعد زغلول<sup>(۱)</sup> وفاروق، ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر.

# (ب) أسماء فنية

وأهمها أسماء نجوم السينما ونجوم الغناء والرقص الشرقى مثل: شكرى وعماد، وفريد، ومثل: شادية، وفاتن، وماجدة، وتحية، وسامية.

#### ٤ ـ أسماء ملتزمة

وهي أسماء بلتزم أصحابها بمبدأ معين في التسمية مثل ذلك:

<sup>(</sup>۱) من سمى ابنه يحيى سعد زغلول، وكان يقصد بذلك أمرين: أولهما تخليد الزعيم الوطنى سعد باشا زغلول، وثانيهما أنه يستطيع بهذه التسمية أن يمجد سعد زغلول في عبود الاستبداد النى لم تكن راضية عن سعد باشا ولا عن الوفد المصرى. رغم أنف السلطات، ذلك بأن الوفديين من امثاله حين كانوا يسألونه عن ماعتده من أولاد فإنه كان يرد بصوت مسموع يحيى سعد زغلول فيكررون وراءه باعجاب قائلين: يحيى سعد زغلول.

#### (i) أسماء ملتزمة بالشعر

فهناك من يلتزم بأبيات معينة من الشعر في تسمية أبنائه مثل من التزم بهذا البيت من شعر للمتنبى:

ألا في سبيل المجد ماأنا فاعل عضاف وإقدام وحزم ونائل

وعلى هذا الاساس سمى أبناءه عفاف وإقدام وحزم ونائل. وهناك من يلتزم بأسماء أخرى يرد ذكرها في الشعر كقيس وليلي... إلخ.

(ب) أسماء ملتزمة باتجاه سياسي معين

فهناك من يسمى أولاده: لينين وستالين

وهناك من يسمى: هتلر ونازى

وهناك من يسمى: عرابى ، وسعد، ومصطفى كامل

(ج) أسماء ملتزمة بحرف معين

هناك من يلتزم بحرف معين في التسمية مثل من يسمى ابناءه سهير وسوسن وسمير وسعيد ... إلخ. وقد يكون ذلك لتفاؤله وتيمنه بهذا الحرف.

(د) أسماء ملتزمة بنواحى جمالية

م جمال - جميلة - بهاء - بهية - روعة - رائعة - جمالات - حسنية - شمس - قمر - بدر - بدرالبدور .

#### ٥ ـ اسماء غريبة ونادرة

وهناك أسباب كثيرة لشيوع الأسماء الغريبة والنادرة في المجتمع المصرى واهم هذه الاسباب الخوف من الحسد، والبحث عن الجدة، وأسماء الفأل، وقدم الأسماء، والجهل. ويمكن أن نضع هذه الأسماء الغريبة والنادرة في تصنيف فرعي كالتالي:

### (أ) آسماء نادرة بسبب الخوف من الحسد

مثل أسماء خيشة، وشحات، وبخاطره، صلاع النبى، وعلى الله للذكورة وبخاطرها، ونحمده، وعضة، وغلبانة للإناث وهناك اسماء أخرى مثل: كعبورة، حكورة، عتلم، هيشة، وجعلص، ودعبس، وحبرك للذكور وزربيحة للإناث، وهي أسماء يمكن ان نطلق عليها الأسماء للخلسمة ليس لها معنى وانما الهدف منها درء العين وإبعاد الحسد.

# (ب) أسماء نادرة بسبب البحث عن الجدة

قد تكون الأسماء نادرة بسبب جدتها وغرابتها عن المألوف فى الاسماء فى النقافة المصرية، تكون الندرة والغرابة فى حد ذاتها هى الهدف من التسمية مثل أسماء نيرفانا وصبا ولينا فى الاناث، وفهد، وجواد وفارس للذكور.

# (جـ) أسماء نادرة بسبب الفأل

قد يسمى البعض من المصريين ـ كما ذكرنا ـ بأسماء الفأل وبخاصة في الريف مثل: صبحية، رجبية، فجر، ليالي، وشتا، وحمامة. وهيصة.

# وزيطة، وزبلة ١٠١

### (د) اسماء نادرة بسبب القدم

قد تكون الأسماء نادرة وغريبة بسبب قدمها فهناك من يسمون اسماء فرعونية مثل أحمس، ونفرتيتى، وتاى، ورمسيس، ومينا، وأسماء رومانية مثل كليوباترة وقيصر وأسماء عربية مثل صبا، وبلال، وطلال، وحسان، وغسان.

#### (هـ) اسماء ثادرة بسبب الجهل

مثال ذلك شخص فى احدى بلاد الصعيد، سمى ابنه (فاكوم) معتقداً أن ذلك اسم صاحب الشركة، مع انه فى الواقع اسم لشركة بترول.<sup>(٢)</sup> وفتاة اسمها (حرم) وهناك قروى سمى ابنته انجلا طيرة وهو يعنى بها انجلترا.

### (و) اسماء نادرة لانها مذمومة

مثل: نورى، نورية، ورخيصة، قليلة، عتيقة، وشكل، وهبولة، وجربان، وبعرة، وهباب، وبلوة، وزيلة.

وقد تشترك هذه الاسماء المذمومة، مع الاسماء التى تطلق بسبب الخوف من الحسد، ويكون قبح الاسم مقصودا ايضا لابعاد العين والحسد لكى بعيش في النهاية صاحب الاسم. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر محمد فخرالدين السبكي، مذكرات طبيب في الارياف، ص٨١

<sup>(</sup>٢) المندر نفسه، ص ٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الشيح يوسف الشربيني، هز القحوف، المصدر السابق، ص٢٢.

#### ٦ - اسماء فولكلورية

وهى مستمدة من الفولكور المصرى، ومايتضمنه من قصص ومواويل واغان شعبية مثل الزناتي خليفة، وأدهم، وعنتر، وسيف بن ذي يزن، وأبوزيد الهلالي، وقطر الندى، وبهية وناعسة، وهذه الاسماء تشيع في الثقافة المصرية الريفية.

# ٧ ـ أسماء ريفية

وهى أسماء مألوفة وشائعة فى الثقافة الريفية الفرعية المصرية مثل: عويس، وخضر، ودياب، وفرماوى، ودهشان، وعليوة، وزينهم، وخضرة، وبهانة، وهنادى، وأم السعد، وعدوية، وناعمة.

# ٨ ـ أسماء حضرية

وهى أسماء ظهرت فى ظل الثقافة الحضرية مثل عادل، وماجد، وشريف، ونيبل، وسهير، وثناء، ووفاء، وإلهام.

# ٩ ـ أسماء موقفية

وهى أسماء عادية كمحمد وحسن وعلى، وسهير وسميرة، ولكنها ترتبط بمواقف معينة وظروف خاصة مر بها هؤلاء الذين يقومون بالتسمية، فأثرت في تسمياتهم لابنائهم ومن ذلك:

### (i) أسماء الاحياء والاستمرار

وفيها يسمى الاشخاص أبناءهم على أسماء من يريدون إحياء اسمه كأب أو أم، أو خال، أو غم.

# (ب) أسماء الاعزاز

وفيها يسمى الاشخاص ابنائهم باسم أشخاص يعتزون بهم كأصدقاء لهم أو اساتذة أو اطباء قاموا بتوليد زوجاتهم مثلا من قبيل الوفاء والاعزاز والامتنان.

### (ج) أسماء المعاناة

وهناك من عانى من أسمه «المشترك» لذلك نجده يختار أسماء محددة بجنس معين فمن اسمه الهام أو إحسان ربما يضضل أن يسمى ابنه هشام أو احمد أى اسم ذكرى محدد ومعروف ومن هؤلاء الادبب المعروف إحسان عبدالقدوس، كما صرح لى فى حديث معه عن الاسماء والتسمية.

# (د) أسماء مرتبطة بحدث

مثل من یسمی ابنه فرج إذا ما رزق به بعد ضائقة مالیة مر بها تم انفرجت. أو من یسمی ابنته فدوی بعد نجاته من حادثة فی الطریق، أو من یسمی ابنه بشری بعد سماعه بنجاح قریب له، أو من یسمی طفله عوض حین یکون قد رزق بأبناء ثم توفوا.

#### (هـ) أسماء مرتبطه بموقف الآباء من المولود

فهناك أسماء تعبر عن رضا الوالدين بالمولود، واعتباره هدية أو عطية أو رزق من الله مثل أسماء: هدية، وعطية، وهبة، وجودة، وجادالله، وعطية الله، وهبه الله، ورضا، ورزق، وهناك من سمى أبنته «كفاية» لانها ولدت بعد سبع بنات.

# ١٠ ـ أسماء محسوبة

وهى الاسماء التى يسميها بعض الناس لابنائهم بعد استشارة المنجمين ومعرفة مدى موافقةالاسم لبرج الشخص ونجمه، وهذه الاسماء موجودة ولكنها لاتشيع كثيرا،

### ١١ ـ أسماء عصرية

وهى أسماء تأتى على شكل موجات فى كل عصر من العصور وتكون فى وقت ماهى الأسماء «الموضة» ان صح هذا التعبير، حتى وإن كانت قديمة، ويرتبط وجودها وانتشارها بقوانين وجود وانتشار الموضة إلى حد بعيد، وموضة هذه الايام فى الاسماء هى أسماء عربية قديمة ولكنها تحيى من جديد مثل أسماء طارق وهشام وعمرو وشريف وأيمن للذكور، وهالة ورانيه ومروى، ورضوى ورندة ولينا ودينا ونهلة للإناث، وهذه والاسماء مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتغير الاجتماعى.(١)

<sup>(</sup>۱) انظر مابعد، ص٩٥.

#### ١٢ .. اسماء تدليلية

وهى مرتبطة بحب المصريين لتدليل أبنائهم وبناتهم. وبخاصة الانات فكثيرا مايشيع اسم حماده كتدليل لإسم محمد وأحمد، وقد يسمى البعض هذا الإسم ليكون الاسم نفسه تدليلا لصاحبه، وكذلك تشيع أسماء زنوبة، وزوبة لزينب، ونفوسة لنفيسة، وفطومة لفاطمة، وخدوجة لخديجة، وكلها أسماء للتدليل وقد تطلق هذه الأسماء على الاشخاص، كبديل لاسمائهم، أو قد تكون اسماءهم الحقيقية هي أسماء التدليل وهناك أسماء تدليل مشتركة للذكور والاناث فاسم التدليل «دوحة» قد بكون تدليلا «لمدوح» و«مديحة» على السواء.

ومن الجدير بالذكر أن التدليل ايضا يخضع للريفية والحضرية، فتدليل زينب في الريف، وفي المناطق الريفية من المدن المصرية، زوبة أو زنوبة، أما تدليل الإسم نفسه في المناطق الحضرية فهو زيزي وتدليل عائشة عيوشة في الريف والمناطق الريفية من المدن، أما في المناطق الحضرية فهو شوشو. وكذلك الحال بالنسبة لاسم خديجة الذي يحور إلى خدوجة في الريف والمناطق الريفية من المدينة وجيجي في الحضر.

أما اسم التدليل سوسو فهو من أكثر أسماء التدليل شيوعا لجميع اسماء الاناث التى تبدأ بحرف السين مثل سامية وسعاد، وسناء وسهير، وقد يسمى وحده كاسم قائم بذاته. وهناك ملاحظة هامة، وهى ان تدليل الاسماء ظاهرة مرتبطه بطبقات وفئات خاصة فهو يشيع بين الحضريين وبخاصة فى فئاتهم العليا والوسطى، وكما رأينا انه عندما انتقل إلى الفئات الدنيا، تغيرت أسماء التدليل للأسماء الاصلية نفسها، كذلك نجد أن التدليل فى الريف خاص بالطبقات العليا والوسطى التى تتشبه بالحضريين فى كثير من المظاهر أما فى الطبقات الدنيا الكادحة فلا توجد بينهم هذه الظاهرة، وانما تدلل المرأة زوجها بقولها له يـ «وله» إذا ماكانا لايزالان صغيرا السن، وهو ببادلها التدليل بقوله لها بابت بافلانه.

ويرتبط تدليل الاسم أيضا بالعصرية والموضة وهى قيم يحرص عليها الحضريون أكثر من الريفيين.

### ١٣ ـ أسماء بيئية

وهى أسماء مستمدة من البيئة المصرية بما تحتويه من ظواهر طبيعية، ونباتات، وزهور، وحيوانات، وطيور، وأشياء، وبلاد. ومدن،

# (أ) أسماء لمظاهر طبيعية وجغرافية

سماء ـ شمس ـ قمر ـ مطر ـ برق ـ رعد ـ قطب ـ بحر ـ النيل ـ جزيرة ـ جزاير ـ عطارد ـ زهرة ـ هلال ـ نجم ـ كوكب ـ بدر ـ بدير ـ سحاب ـ ندى ـ نسيم ـ طينة ـ تراب (۱)

<sup>(</sup>١) انظر معمد فخرالدين السبكي، المصدر السابق، ص٨٤٠.

#### (ب) اسماء الحبوب والمزروعات والمأكولات

فمن أسماء الحبوب هناك من يسمون قمحة، وشعير، وذرة، ودشيش. ورزة، وعدس، وسمسم.

ومن أسماء المزروعات: ملوخية، وبرسيم، جزر، خيارة، بصل، فلفل.

ومن أسماء المأكولات: عسل، لقمة، عجين، قشطة، كشك، سكر، هريسة، بسويسة، كرملة، بسطة، قطايف، زيدة،، كمونة، شطة، قرن شطة.

ومن أسماء الزهور، زهرة، وردة، ورد، ياسمين، فلة، سوسن، داليا، تمرحنة، نوارة، ريحان، وريحانة، نرجس، قرنفلة، رندة.

ومن أسماء الفاكهة: فاكهة، فواكه، خوخة، تفاحة، عنب، عنبة، وعجور، برقوق، مشمش، وبلح، وفي مصر من البلح أصناف متنوعة: زغلول، وأبوعيشة، وحياني، وعجوة، ورطب.

### (ج) أسماء الإسماك

سمك، وبنى، وحوت، شلبايه، وشبارة، وبلطية، وبياضة، وبلطى، وهى أسماء تكثر في المناطق الساحلية.

# (د) أسماء الحيوانات

جمل، حصان، فرس، مهرة، مهر، سبع، ضبع، نمر، دیب، قط، غزال، فار، عقرب، حنش.

(هــ) اسماء الطيور

إمرى، إمرية، بلبل، صقر، عصفور، كنارية، هدهد.

(و) أسماء الحشرات

نملة، برغوث، نحلة، دبور.

(ز) أسماء الألوان

خضرة، وبمبه، وبيضة، وأسمر، وبطبيعة الحال يتجنبون الألوان:

الاسود، والازرق، والاصفر،

(ح) أسماء مستمدة من النور

ثريا، نور، نورة، نجفة، قنديل، مصباح، شمعة، فانوس.

(ط) أسماء نقود

دراهم، قرش، نكلة، مليم.

(ك) أسماء أحجار رخيصة وأخرى ثمينة

فالاحجار الرخيصة مثل: حجر، صوان، زلط، دبشة، وأحجار قيمة مثل: مرمر، وبنور، وأحجار كريمة مثل: جوهرة، وجواهر، ولولية، وألماظ، ومرجان، وياقوت، وفاروز، أو فيروز.

(ل) أسماء ثياب وملابس

مثل: قمصان \_ وطربوش، وزعبوط، ودفية، وجبه.

وجدير بالذكر أن معظم هذه الأستماء التي اطلقنا عليها الأسماء

البينية يمكن أن نسميها بالاسماء البدائية او الطوطمية، وبخاصه المتصل منهابأسماء الحيوانات والطيور والنبات، ومظاهر الطبيعة.(١)

#### ١٤ ـ أسماء لقبية

هناك أسماء بألقاب ورتب، ووظائف مختلفة مثل: باشا، بشوات، وبيه للذكر والمؤنث، وشيخ وشيخة، وأغا، ووزير، ووزيرة، ورئيس ورئيسة، وأفندى، وأفندية، وملكة. وملك، وسلطان، وسلطانة، وأمير، وأميرة.

# ١٥ ـ أسماء بلدانية ومكانية

وهی أسماء لبلاد أو اقطار، أو أماكن معینة، یمن، وبغداد، وسوریا وانجلترا، وتركیة، وهند، وشامیة، وزمزم، وعرفات، وعرفة، ومنی، ومكی، مكیة، ومدنی، ومدنیة، ونجدی، ونجدیة.

### ١٦ ـ أسماء خاصة بالثقافة المصرية

هذه الأسماء خاصة بعادات معينة نجدها متميزة، تنفرد بها الثقافة المصرية وسنضع تصنيفات لهذه الاسماء الخاصة بالثقافة المصرية كما يلى:

<sup>(</sup>۱) تطلق كلمة طوطم Totem التى تنسب إليها الطوطمية على كل أصل حيوانى أو نباتى تتخذه عشيرة مارمزا لها، ولقبا لجميع أفرادها وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية وتنزله وتنزل الرموز التى ترمز إليه منزلة التقديس والطوطمية مرحلة أولى من ممراحل الديانات البدائية وربما كانت مرحلة عامة مرت بها المجتمعات على اختلافها، انظر: على عبدالواحد وافي، الطوطمية، القاهرة العدد ١٩٤١، من سلسلة أقرأ.

#### (۱) أسماء مشتركة

وهى أسماء يشترك فيها الذكور والاناث مثل:

إخلاص، جمال، إحسان، عطية، بدر، إلهام، عطا، ثروت، رضا.

# (ب) أسماء بدلية (الشهرة)

وهى أسماء أتت من عادة أن يكون للشخص اسمان اسم يسمى به وأسم ينادى به وقد يكون للأسماء البدلية علاقة بأسماء التدليل ويكون الغرض من الإسم الثانى الذى ينادى به الشخص اخفاء اسم مذموم أو مكروه أو غيرعصرى، وقد تلجأ الإناث بخاصة إلى ذلك إذا كان اسمها لايتمشى مع الاسماء العصرية السائدة وخصوصا إذا كانت قد سميت على اسم جدتها اسما تقليديا لايتناسب مع الاسماء الحديثة.

فاسم آمنة وأمينة يبدل بمنى واسم هوانم يبدل بسهير مثلا وتعبر الفتاة عن ذلك بقولها أن لها «اسم فى البيت» وتقصد به الإسم الذى تشتهر به و«اسم فى المدرسة» (وبعد ذلك فى العمل) وكثيرا مالا تستخدم الفتاة اسمها الحقيقى إلا فى التعاملات الرسمية فقط.

وكثيرا مانجد عادة إبدال الإسم مرتبطة بمايطلق عليه أسماء الشهرة ونجد كثيرا من الفنانين يبدلون اسماءهم الحقيقية لانها غير موسيقية «أو غير عصرية» أو مركبة فالفنان المعاصر الذي اشتهر باسم «نورالشريف» اسمه الحقيقي محمد جابر، والفنانة المعروفة «نجلاء فتحي» اسمها الحقيقي «فاطمة الزهراء».. وهكذا.

وهدا بالطبع يختلف عن تغيير الاسماء بالنسبة للنجوم والمشاهير الدى يحدث بسبب الجرس الموسيقى وهذا التغيير يكاد يكون عاما وعالميا. لكن عادة إبدال الأسماء تنتشر ايضا فى بعض الاسر المصرية حتى وإن كان الإسم الاصلى إسما حديثا ولايراد إخفاؤه فهناك حالات كان للشخص فيها اسم حديث كسعد لكنهم يطلقون عليه عزت، وسماحة ويطلقون عليها عزة وعفاف وينادونها وفاء ومكى وينادى مهدى.

# (ج) أسماء مركبة

وهى مرتبطة بعادة أن يسمى الناس أولادهم اسمين، اسم يسميه الأب، واسم تسميه الأم، مثل على مصطفى أو اسم حديث ولكن يسبقه اسم من اسماء الرسول للتبرك مثل محمد جمال، محمد عاطف، أحمد أنيس أو اسم مركب من اسم من أسماء الرسول، اسم آخر مرتبط بكلمة الدين مثال ذلك: محمد سراج الدين، أحمد ولى الدين، ومحمد علاء الدين، أو أسماء أخرى مركبة لانها مركبة من مضاف ومضاف إليه، مثل نهاية الجمال، منتهى العجب، جل الصانع، صبر الجميل، ورد الروض، ورد الصباح، ورد الشام، أنس الوجود، زين العطا، زين الصباح.

# (د) الأسماء المضعّفة

تنتشر في الثقافة المصرية عادة تضعيف أسماء معينة ربما لتأكيد صفة معينة أو لزيادة البركة في الأسماء الدينية مثل:

محمدين، أحمدين، حسنين، وعوضين.

تلك محاولة نتصبيم الأسماء في التقافة المصرية لاندل على اننا فد استطعنا ذكر كل مضموناتها، والاحاطة بجميع تقسيماتها، فهذا أمر من الصعوبة بمكان، وكما رأينا من خلال تصنيفها، فإنه من العسير أن نضع بينها حدودا فاصلة كل الفصل، ويجب علينا أن ننظر إليها ككل واحد ونسق واحد، ونحن وإن كنا نلجأ إلى دراستها في شكل أنواع وتصنيفات فما ذلك الا بقصد التحليل لاجلاء الغموض عنها ومحاولة الكشف عن بعض مدلولاتها الاجتماعية.

#### 

# التحليل الاجتماعي الثقافي للأسماء

# (أ) الأسماء والقيم والعادات

اختيار الاسم هو فى الواقع عملية تقييم، والتقييم فى حد ذاته عملية مجلبة للتوتر، ويحدث هذا فى سياق عملية الاختيار بين الانماط المختلفة بين بديلات السلوك التى تعرضها الحياة،(١)

والتقييم عملية نميل إليها كلنا بطبعنا، فالإنسان كما يقول: كلايد كلاكون حيوان مقوم (٢)، فهو دائما أبدا وفي كل زمان ومكان يقوم الاشياء ـ أي يصدر احكاما قيمية عليها، وعملية التقويم هذه لاتتضع فحسب في مجال التعبير اللفظى بالاستحسان والاستهجان، بل ان مجالها اساسا هو مجال السلوك والافعال والتفضيل والاختيار. وفي ذلك يقول كلاكون «إن القيم تتحو دائما نحو الافعال وبخاصة الاختيارات التي يقول كلاكون «إن البديلات. (٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: Otto Von Mering, A Grammer Of Human Values, P.69

<sup>(</sup>٢) انظر فوزية دياب، المصدر السابق، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٢٢٤.

وكلما تعقدت النقافة، وازدادت نسبة المدنية، وكثرت عوامل التغير وتنوعت، زادت حيرة الفرد في الاختيار. وهذا مايواجه الشخص الحضرى الذي يعيش في مجتمع مفتوح لعوامل التغير والتجديد أثناء اختياره الأسماء. ومالا يحس به بنفس الوطأة الشخص الريفي الذي تجرد الامور في مجتمعه على صورة مستقرة إلى حد كبير.

والتقويم الذى يظهر فى شكل اختيار الإسم عملية لاتتم فى فراغ وإنما يقوم الفرد بها متأثرا بالمحيط الاجتماعى والثقافى للمجتمع الذى يعيش فيه، أى بالوسط الذى ينشأ فيه، وبما يتضمنه هذا الوسط من نظم اجتماعية وتقاليد مرعية وأعراف وعادات اجتماعية. والتقويم السلبى والتقويم الايجابى للأشياء، ومنها أختيار الإسم، انما يتحدد على أساس إطار المرجع الذى يكونه الفرد. والتربية هى التى تؤدى إلى تكوين اطار مرجع معين، وهذا الإطار يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية النطرة إلى الأسماء وتختل أسس ومقاييس التقويم.

والأسماء تعكس قيم من يقومون باختيارها، والقيمة في الواقع هي اهتمام أو اختيار أو تفضيل يشعر معه صاحبه أن له مبرراته الخلقية أو العقلية أو الجمالية أو كل هذه مجتمعة، بناء على المعايير التي تعلمها من الجماعة ورعاها في خبرات حياته نتيجة عمليات الثواب والعقاب والتوحد مع الغير، والمفهوم الاجتماعي للقيم مقصور على تلك الأنواع

من السلوك التفضيلي المبنى على مفهوم «المرغوب فيه» والمرغوب فيه هو تلك المرأة التي تعكس معايير الجماعة أيا كان نوعها .(١)

وهناك قيم كثيرة جمالية، وسياسية، ودينية ووطنية.. إلخ. واختيار اسم معين انما يكشف إلى حد كبير عن قيم من يقوم باختيار هذا الاسم، لأن الإسم انما يتضمن غالبا قيمة معينة.

والمفروض أن لكل فرد سلما للقيم(٢) تترتب فيه قيمة ترتيبا هرميا، بمعنى أن قيمة ماتهيمن على باقى القيم عنده، وتتمثل الدرجة الاولى فى قمة السلم، وتكون فى مركز الصدارة فى حياته لانها القيمة العليا من وجهة نظره الخاصة على حسب فلسفته للأمور وتقويمه للأشياء. فمن الافراد من تسيطر عليهم القيمة الدينية مثلا، ولذا تكون هذه القيمة الرائدة هى بؤرة السلوك والتصرفات عند الشخص، ويصدر منها الإشعاع الذى يلون باقى القيم جميعا بلونها الخاص، ويصبغها بصبغتها الميزة، وبذلك تطبع الشخص بطابع خاص هو الطابع الدينى. وهكذا فإن اختيار أسماء دينية أو أسماء سياسية أو أسماء فريدة وغريبة إنما

<sup>(</sup>١) فوزية دياب، القيم والمادات الاجتماعية، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) لما كانت القيم تقتضى الاختيار ولما كان الاختيار يفضى إلى الإيثار ويقوم الإيثار على الترجيح والتفضيل، كان لابد من وجود ما اصطلح العلماء على تسميته سلم القيم Villue فالتفضيل ينتج عنه وضع الأشياء في مراتب ودرجات بعضها فوق بعض، وبعضها أرفع من بعض.

يكشف ليس ففط عن قيم من يقوم بعملية التسمية او احتيار الإسم. بل أيضا يعطينا صورة واضحة عن السلم القيمي لديه.

وأهم فرق فى الواقع بين شخص وآخر فيما يتعلق بالتسمية واختيار الاسماء، هو فرق فى النظرة إلى الاشياء وتقويمها، هذا هو الفرق بين السياسى والفنان، والمهندس، والاديب، ورجل الدين، والطبيب، والعالم، والجاهل، والرفيع، والوضيع، فسلوك التسمية عند أى من هؤلاء يختلف عن سلوك التسمية عند الآخر لأنه يدل على ترتيب خاص للقيم فى «سلم القيم» عند كل منهم، فالسياسى على سبيل المثال يختار أسماء تظهر فيها القيم السياسية والوطنية ـ فهو يختار لابنائه أسماء مثل: امجاد، عروبة، وسؤدد، وجهاد، وانتصار.

أما الفنان فيختار أسماء جمالية وفنية مثل: جميلة، ألحان، أنغام، وغرام، وأشجان، وهمسة، ونجوى، وشادى، وماهر.

والأديب قند يختبار أسماء أدبية مثل: أريج، ونهى، ومى، وسلمى، ومجد، وبارع، ومنيع، وراجح، وقيس، ولبنى.

أمارجل الدين فيختار أسماء تبرز فيها القيم الدينية مثل: تقــوى، وصلاح ويمنى، وبركات، وبركة، وشيخة.

وكل هذه الامثلة تعطينا صورا عن تغلب قيدمة معينة على القيم الأخرى لدى الشخص وهو بصدد أختيار الأسم. والمرد في تقويمه لأسم معين، إيما يتاتر باوضاع معينة، ومعايير خاصة ترعاها الجماعة، فيشعر نحوها بالالتزام، وكثيرا مايسعي إلى الابقاء على هذه الاوضاع والمعايير، أو يحاول الوصول إليها باذلا ما في وسعه من مجهود وطاقة.

وهو عندما يضعل ذلك انما يضعله حتى وإن كان يتعارض مع ميوله الشخصية أو رغباته المباشرة، أو حوافزه المعارضة. وقد يضعله «متصنعا» والمقصود بالتصنع هنا التظاهر، أى اتخاذ مجرد المظهر الخارجى فحسب، والالتزام بشكل السلوك دون الاقتناع بما وراءه من معنى. فكم من أب مثقف واع، يعلم مدى أهمية اختيار الإسم وتأثيره في شخصية الانسان، ولكنه على الرغم من ذلك يختار لابنته اسما تقليديا أصبح غريبا وغير مألوف لمجرد أنه إسم والدته، رغم أنه غير مقتنع بذلك وكان يود لو أنه اختار لها اسما عصريا مناسبا، وانما ينساق إلى ذلك خضوعا لاوضاع المجتمع أو للذوق العام، وخشية أن يقابل بالاستهجان والنقد من أعضاء أسرته التوجيهية.

فعلى الرغم من أن الفرد من الناحية النظرية حر فى اختياراته وأحكامه، فإن الواقع، أن اختيار الفرد لنوع سلوكه مقيد إلى حد كبير، بالبيئة التى نشأ فيها وبالمجتمع الذى يعيش فيه .(١)

<sup>(</sup>١) فوزية دياب، المصدر السابق، ص٢٢٧.

وهناك صلة وثيقة بين القيم المتضمنة في الاسماء، وبين عادات التسمية في الثقافة المصرية. وتتضح تلك العلاقة الوثيقة بين القيم والعادات الاجتماعية المتعلقة بالاسماء اذا القينا نظرة ممعنة إلى هذا السلوك الجمعي المتكرر الذي يرتضيه الناس لأنفسهم بصدد الأسماء والتسمية. ونجدهم يلتزمون به ظو أننا تساءلنا لماذا يكرر الناس سلوكا معينا على نمط معين، وعلى نحو معين لوجدنا أن الجواب يكمن في حكمهم التقييمي لهذا السلوك. فلولا تقييم الناس السلوك بانه الافضل أو الاحسن ماكرروه، ونحن لانتمسك بالعادات الاجتماعية المتعلقة بالتسمية عفوا، وانما نتمسك بها لأننا نقيمها ونحكم بأنها مرغوب فيها، مرغوب فيها من الجماعة التي نحرص على الانتماء إليها والتوافق معها، وعملية التقييم والحكم المرغوب فيه عملية إبراز للقيمة.

فالقيم اذا هى التى تدفع على تمسك الناس بالعادات الاجتماعية كما أنها تضفى عليها معنى، وتفسرها، وتبين الفكرة التى وراءها، والحكم الاعتقادى الدافع إلى التمسك بها.

وقد رأينا من هذا البحث، وبخاصة الجزء الخاص بعادات التسمية فيه، كيف فسرت قيمة احترام الوالدين، وهي إحدى القيم البارزة الميزة للثقافة الريفيين، بعض العادات الملزمة لهم في تسمية ابنائهم. كذلك فسرت قيمة الخوف من الحسد، والاعتقاد في السحر والقوى الغيبية كثيراً من عادات التسمية، بل والأسماء التي قد تبدو غريبة أو غير

مالوفة. كذلك كانت قيمة الدين السامية في الثقافة المصرية مسئولة عن العادات الملزمة المتصلة بها والتي رأينا صنوفا منها في عادات التسمية، وفي الجزء الخاص بتصنيف الأسماء.

فالقيم والعادات الإجتماعية إذاً مظهران لشيء واحد هو السلوك الجمعى، وهما مظهران متصلان تماما الإتصال متلازمان كل التلازم، محبوكان تمام الحبك في نسيج هذا السلوك الجمعى لدرجة أنه يتحتم اعتبارهما كلا واحدا، ووحدة وظيفية واحدة.

ويتبين من هذا كله أن كل عادة اجتماعية تكون مشعونة بعنصر قيمى يطلق عليه الشعنة القيمية، وانه على أساس هذه الشعنة القيمية من حيث نوعها وكيميتها، يمكن بالتالى تحديد مكانتها من الاهمية ودرجة فاعليتها واثرها، بالنسبة لغيرها من العادات، في الضبط والتنظيم الاجتماعي.(١)

خلاصة القول إذا أن «الشحنة القيمية» هي مصدر الإلزام في العادة الاجتماعية، وأنها الحكم الوحيد الذي له القول الفصل في تقدير معناها وتحديد اهميتها، وإنه بدون هذه «الشحنة القيمية» تكون العادة الاجتماعية مجرد شكل أو نمط سلوكي خال من كل معنى ومن كل مضمون.

. والواقع انه يمكننا أن ننظر إلى العادة الاجتماعية على أنها وحدة سلوكية ذات ركنين أساسيين. ركن معنوى نفسى فكرى باطنى هو القيمة،

<sup>(</sup>١) فوزية دياب، المصدر السابق، ص٢٣٩.

وركن مادى عملى ملموس وهو السلوك الشكلى الظاهرى المعبر عن القيمة. وبناء على هذا يمكننا أن نخلص إلى أن القيم هى نفسية العادات ومضمونها.

# (ب) الأسماء والطبقة

هناك وفرة من التعريفات الكثيرة للطبقة الاجتماعية، لكن اعتمادنا الحالى لاينصرف إلى مفهوم الطبقة فى حد ذاته بل إلى علاقة الأسماء بالطبقة ولذلك فسنتمرض فقط لأهم مفاهيم الطبقة ثم نريطها بموضوع الأسماء.

يسرى «ورنسر» Warner أن الطبقات «فئات معينة من السكان الذين يعتبرهم الرأى العام فى مراكز عليا أو سفلى من حيث علاقاتهم بعضهم ببعض».(١)

أما جيجر Geiger فيرى انه للوصول إلى مفهوم موضوعى حقيقى للطبقة الاجتماعية لايجوز اعتبار شيء خلاف السن والجنس، والحرفة، والشرية».(٢)

والطبقات من وجهة النظر الماركسية هي مجموعات كبيرة من الناس تختلف عن بعضها بالمكانة التي تشغلها في نظام محدد تاريخيا للانتاج

<sup>(</sup>١) انظر جورج جورفتش، دراسات الطبقات الاجتماعية، ترجمة أحمد رضا محمد رضا. ص٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٩.

الاجتماعى وبعلاقاتها بوسائل الانتاج، وبدورها فى التنظيم الاجتماعى للعمل، وبالتالى بأسلوب وأبعاد اكتساب جانب الثروة الاجتماعية التى تتنجها، والطبقات فى جماعات من الناس جماعة منها تستطيع أن تتملك عمل جماعة أخرى بسبب المكانات المختلفة التى تشغلها فى نظام محدد للاقتصاد الاجتماعى. ولايرتبط وجود الطبقات إلا بتغيرات محددة فى تطور الانتاج الاجتماعى، ويتحدد ظهور الطبقات بتطور التقسيم الاجتماعى للعمل، وظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.(١)

وللأسماء ارتباط بالطبقة الاجتماعية من خلال مايمكن أن نطلق عليه القيم الطبقية، أى القيم التى تميز الطبقات المختلفة فى المجتمع، مثل قيم الفلاحين، وقيم المثنقين، وقيم العمال.. إلخ، وقيم الطبقة العليا، وقيم الطبقة الدنيا.. إلخ، ونلاحظ أن القيم الطبقية تجد مرتعا خصبا لها فى المجتمعات الطبقية التى تنفصل من الداخل إلى طبقات منعزلة، لا يجوز أن تتداخل بسبب مايوضح بينهما من حقوق متباينة، وواجبات متفاوتة. ومن أهم أنواع القيم الطبقية التى تعنينا فى بحثنا الذى ينصب على الدلالات الاجتماعية للأسماء قيم المركز، وقيم الدور، وهى القيم التى تتناسب مع المركز الذى يحتله الفرد، وثليق بالدور الذى يقوم به فى المجتمع.

<sup>(</sup>١) روزنتال، وديودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم، ص٢٥٠.

وصلة الاسماء بالطبقة الاجتماعية واضح فى الثقافة المصرية وبخاصة فيما يتعلق بالماضى، حين كانت هناك فروق واسعة بين الطبقات. وقد فطن إلى ذلك بعض المفكرين الاجتماعيين المصريين، وأشاروا بعض الإشارات ذات الدلالة بهذا الصدد فنجد «محمد عمر» يشير إلى تشبه الأغنياء أو الطبقة العليا فى مصر بالإفرنج فى تسمية أبنائهم، كما أشار إلى ذلك أحمد أمين فى قاموس العادات والتقاليد المصرية حين رأى أن أهل المدن فى مصر وبخاصة الطبقة العليا الراقية» تعتنى باختيار أسماء أبنائها فتختار لهم الأسماء التركية أو الاجنبية. أما الطبقة الدنيا والفلاحون فيختارون أسماء غريبة قد تميل أحيانا إلى القبح، أبى شادوف (١). كما كانت هناك أسماء خاصة بالعبيد والاماء مثل مرجان ومرجانة (٢).

وربما كان الاسم هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتحلى به الاجير وصاحب الأرض معا، وربما يكون الدافع الذي يدفع شخصا من طبقة دنيا إلى تسمية أحد أبنائه باسم شخص من الطبقة العليا أحد أمرين، أما أن يكون هذا الاسم يقربه من تلك الطبقة ولو على مستوى التخييل، أو أن يكون بهذه التسمية إنما يعبر عن رجاء أو أمل أو أمنية لديه في أن يحقق أبنه أو أبنته المكانة أو المنزلة أو المركز الذي حققه من استمد منه الإسم.

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل، ص۱۹

<sup>(</sup>٢) انظر أحمد تيمور، الامثال الشعبية، جـ١، ص٤٠٥.

كما أن ارتباط الاسماء بطبقات معينة يجعل المنتمين إلى الطبقات العليا في المدينة ثم الريف «نقلا عنهم» يستنكفون من تسمية أبناتهم بأسماء مميزة لطبقات أقل منهم كطبقة الفلاحين، أو الطبقات الدنيا في المدينة، والتي تطلق الطبقة العليا على أسمائهم أنها «أسماء بلدي»، وولعهم بتسميتهم أسماء طبقات ينظرون إليها على أنها أعلى، وبذلك تكسبهم مكانة وقدرا، وقد أشار إلى ذلك «محمد عمر» في كتابه حاضر المصريين أو سر تأخرهم، حين قال وهو يتحدث عن عوائد أولاد الاغنياء في التسمية:

«تلك دلالة صريحة على عظم تمسكهم باصطلاحات الافرنج كأن الأسماء المألوفة من عرفهم والمعروفة فيما بينهم ليست أهلا، ولاتليق أن يسموا بها أولادهم أو بناتهم لئلا يتشبهوا بالفلاحين».(١)

والملاحظ حتى وفتنا الحالى، أن الطبقة العليا فى المدينة والريف على السواء تعنى باختيار أسماء أبنائها، لكن الملاحظ أيضا انه أصبح هناك اتجاه مماثل من الطبقات الدنيا، بل أصبح هناك من الطبقات الدنيا كطبقة «الشغالات والشغالين» فى المدينة وطبقة «التعلية فى الريف» من يسمى أسماء يستمدها من اسماء الطبقة العليا فى الحضر والريف، أو من أسماء المشاهير فى الميادين المختلفة، وبخاصة ميدانى السياسة والفن، وذلك بفضل وسائل الإعلام من اذاعة وتليف زيون التى انتشرت

<sup>(</sup>١) محمد عمر، المعدر السابق، ص10.

واثرت في كل الطبقات بلا استثناء وقربت بين الطبقات في نواح كثيرة.

ومن هنا جاءت عادة أن يستأذن الشخص من الطبقة الدنيا صاحب الإسم من الطبقة العليا، أو اذا كان من ذوى الجاه والمنزلة فى اقتباس اسمه أو اسم أحد ابنائه لابنه أو ابنته، كما نجد فى ارتباط الاسم بالطبقة تفسيرا للعبارة المشهورة التى تقال دائما لابناء الطبقة الدنيا الذين يسمون أبناءهم بأسماء مألوفة فقط بين الطبقات العليا وهى عبارة: أنت أو (أنتو) اد الاسم ده؟ «اى هل لكم من الامكانات والمقومات والمكانة والمركز مايؤهلكم لحمل هذا الاسم؟».

اما أسماء التدليل فهى الأخرى مرتبطة بالطبقة وحيث رأينا أن الطبقة العليا والوسطى فى المدينة والريف على السواء أحرص على تدليل أبنائها، وأن أسماء التدليل نفسها تختلف من طبقة إلى أخرى ومن المدينة إلى الريف. فبينما يدلل اسم عائشة عند الطبقة العليا من المدينة بشوشو، نجده يدلل فى الطبقة الدنيا بعيوشة، وبينما نجد أن الطبقة الدنيا فى المدينة تدلل أبناءها لانجد ذلك فى الطبقة الدنيا فى الريف.

وترتبط الاسماء بالطبقة من حيث علاقتها بأساليب الانتاج، فنجد أن أسلوب الانتاج الززاعى يفرض اسماء معينة مثل خضر، وخضرة، ومزرعة، وشعير وقمحاوى وعدس وفلفل وملوخية وفلاح. أما صيد الاسماك كأسلوب إنتاج فترتبط به أسماء مثل قرموط. وبلطية، وشبارة، وسمك، وبياضة، وسنارة، أما أسلوب الانتاج الصناعى فيرتبط بالألقاب أكثر من الأسماء وحيث نجد النجار والحداد، والكواليني والصائم.

وهناك علاقة بين الأسماء والطبقة تتضع من خلال الموضة وسنعالجها فيما بعد في معرض حديثنا عن الأسماء والموضة.(١)

# (ج) الأسماء والأمثال

هناك أمثال مصرية قليلة تناولت الأسماء، وقد تناولت موضوعات معينة خاصة بالدلالات الاجتماعية للأسماء \_ مثل:

#### (أ) مفارقات الأسماء:

كثيرا مايقال: اسم على مسمى، أو أن لكل شخص من اسمه نصيب، ولكن أحيانا مايعدث العكس، كأن تسمى فتاة جميلة وتكون دميمة، أو أن يسمى أحدهم ظريف، ويكون ثقيل الظل. وهناك مثل مصرى يقول: «اسمك ايه قال اسمى عنبرة وصنعتك ايه قال سرباتى، قالوا خسرت الإسم بالصنعة». وهذا المثل قديم فى العامية أورده الابشيهى فى المستطرف برواية: واحد سموه عنبره وصنعته سرباتى، قال اللى كسبه فى الاسم خسره فى الصنعة».

<sup>(</sup>۱) انظر مابعد، ص۹۷.

والسرباتى مقصور عن السراباتى نسبة للسرابات جمع سراب (بفتح الاول) وهو عندهم مااجتمع فى الاحشاش يطلقون ذلك على الكناف الذى ينقل مافى الكنف، أى ليته لم يشتغل بذلك وله هذا الإسم لأنه أتلفه بصنعته. ويضرب لمن يجمع بين الحسن والقبيح فى صفاته. (١)

# (ب) الإسم والشهرة

هناك أسماء تلمع وتجلب لاصحابها الغنى والثروة، ويعبر عن ذلك بأن فلانا له اسم فى السوق، وأحيانا حين يشتهر تاجر معين ببيع اسمه لتاجر آخر مقابل مبلغ كبير من المال، وقد حدث هذا بالنسبة لعمر أفندى الذى كان تاجرا مشهورا فى الموسكى الحى الشعبى المصرى المشهور. فاشتراه منه تاجر يهودى اسمه أورزدى باك، واعطاه مقابل الإسم مبلغا طائلا من المال ولذلك يقال فى الامثال «إن اسمك أغناك» أى أن رزقك الله إسما رنانا، أى صيتا وشهرة، فقد يسر لك الغنى لانك تتاله بذلك.(٢)

# (د)الأسماء والسحر والعرافة

للأسماء علاقة بالسحر والعرافة، فقد كانت استشارة المنجمين قبل تسمية الطفل وأتباع مايختارونه له عادة شائعة في مصر والبلاد

<sup>(</sup>١) احمد تيمور، المصدر السابق، جـ١، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) احمد تيمور، المصدر السابق، ص٨٩.

الاسلامية الكبرى (١) ولازالت قلة من الناس فى مصر تتبع هذه العادة حتى الآن، لانها تريد التأكد من موافقة اسم طفلها لنجمه، وهى قد تحجم عن اختيار اسم معين لان المنجم أو العراف يقول إنه «منحوس».

وهناك ايضا عادة لاتزال موجودة في الريف، وفي بعض المناطق الريفية وهي المناطق الريفية وهي الله المنجمين والمشتغلين بالسحر، لكي يحسبوا الوفاق بين اثنين مقدمين على الزواج، من أسمائهما، وقد يلغى الزواج لمجرد أن نجمى الشخصين المقدمين على الزواج لايتفقان «بحساب الوفق» بينهما.

ويلاحظ استخدام «اسم الشخص إلى يومنا هذا فى اعمال السحر»، كما أنه من الأهمية بمكان معرفة اسم والدته، واذا كان للشخص إسمان، اسم رسمى واسم ينادى به عليه فالاهم فى أعمال السحر وهو الإسم «المقصود به».

وترتبط الاسماء بظاهرة «التشبيه» أو Anthropomorphism (٢) في أن كثيرا من العامة في مصر حتى الآن، سواء في الثقافة الريفية المصرية، أو في المناطق الحضرية ذات الطابع الريفي، لازالوا يعتقدون في فاعلية وقوة الأسماء والاوصاف. بحيث يمكن، كما يذهبون «أن يستدعي» الاسم المسمى

<sup>(</sup>١) انظر لين: المعدر السابق، ص٤٢، ٤٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: معجم العلوم الاجتماعية، اعداد نخبة من الاساتذة المصريين والعرب المتخصصين، ص١٤٢، ١٤٤.

أو الموضوع»، وهذه الظاهرة التى تعرف بالتشبيه، تربط أساسا بظاهرة السحر والتفاؤل والتشاؤم ولاتزال لها رواسب فى كثير من المجتمعات وبخاصة المجتمعات المتخلفة. ففى الثقافة المصرية كثيرا مايسود الاعتقاد بأن الاسم يشخصن Personified ذلك فغالبا مايشار إلى الشخص المكروه باللى ما ديتسماش، أو «اللى ينخفى اسمه» أو «البعيد»، وكثيرا ماتستبدل بعض الأسماء السيئة بأخرى جميلة، أو بنقيضها لوصف الموضوع نفسه، كأن يقال مثلا فلان وبعافية، أو «متهنى» حينما يكون مريضا كما أنهم يتشاءمون من ذكر أسماء بعض الامراض، لأن هذا مرتبط بالاعتقاد بأن مجرد ذكر إسم المرض من الممكن ان يستدعى أو يوجد المرض نفسه.

ومن ذلك ان كثيرا من الاشخاص فى ثقافتنا المصرية حتى الآن يسمون أسماء المقصود منها كسب صفات الإسم للشخص وتجسدها فيه ولذلك فمازالوا يسمون ريم بمعنى غزالة، وشمس، وقمر... إلخ.

ولعل جذور هذه الظاهرة ترجع إلى عهد قدماء المصريين وتمتد إلى ماسبق أن ذهبنا إليه وهو أن كثيرا من الظواهر الاجتماعية والعادات المتعلقة بالاسماء والتسمية التى لاتزال موجودة إلى يومنا هذا، تضرب بجذورها بعيدا حتى تصل إلى عهد المصريين القدماء. فقد ارتبطت كتابة الاسماء على قبور الملوك وأولادهم بظاهرة «الانتروبومورفيزم» حيث كان ملك كل اسرة جديدة يسارع بمحو أسماء من سبقه من الملوك من على قبورهم، وهذا معناه انهم لن يعودوا للحياة مرة أخرى، لذلك

كان محو الأسماء يعنى محو وجود اصحابها. وكذلك فإن الاشارة الشعبية التى يطلقها العامة على الشخص المكروه بأنه اللى ينخفى اسمه، تخفى الاعتقاد، بأن ذلك يمكن أن ينعكس على الشخص فتفنى حياته.

#### (د) الأسماء والأسرة

اختيار اسم المولود هى أول مسألة اجتماعية تصادف الوالدين، وهو أول فعل اجتماعى وأول قرار يتخذانه حيال طفلهما، ليكون له بالغ الأثر في شخصيته وحياته المستقبلة.

وهناك علاقة وثيقة بين الأسماء والتسمية، وبين بناء الأسرة ودينامياتها. وسوف نتناول تلك العلاقة الوثيقة تحت بنود خمسة هى، الأسماء وديناميات الأسرة، الأسماء والاحداث التى تمر بالأسرة، الأسماء، وقيم الأسرة، الأسماء وبناء الأسرة.

## (١) الأسماء وديناميات الأسرة

تكشف الاسماء، وعملية التسمية ذاتها، عن ديناميات الأسرة بشكل واضح فعملية التسمية فعل اجتماعى يقوم به الزوجان، وقد يشترك فيه معهما أهل الزوج أو أهل الزوجة أو كل منهم أو بعض المعارف والأصدقاء أيضا. وترجيح إسم معين قد يشير بجلاء إلى نمط العلاقات داخل الأسرة، بل أن من المكن اتخاذ الأسماء في الأسرة كمقياس أو دالة لعلاقات الزوج - الزوجة، فهي قد تبرز سيطرة احدهما أو تعكس نمطا

من المشاركة في اتخاذ القرارات من الزوج والزوجة، كما قد تبين التقاءهما في منتصف الطريق، وذلك حين ينزل أحدهما على رغبة الآخر في تسمية معينة فيصبح نمط التنازل والحل الودى Compromise هو النمط الواضح في علاقتهما معا.

كما تكشف الأسماء وعملية التسمية ايضا عن مدى تدخل أشخاص . آخرين، غير الزوج والزوجة، في حياة الأسرة، ومدى انعكاس هذا التدخل على قرارات الزوجين، سواء كان هؤلاء الآخرون هم أهل الزوج أو أهل الزوجة أو كلاهما أو نفر من المعارف بالاصدقاء. بعبارة أخرى تكشف الأسماء والتسمية عن بناء الشبكة الاجتماعية Social Network للأسرة.

وأحيانا ماتكشف تسمية الإبن اسم الأب نفسه، عن مدى حب الزوجة لزوجها إذا كانت هى التى سمته، كما قد تكشف تسمية البنت اسم الأم نفسه فى حياتها عن مدى حب الزوج لزوجته اذا كان هو الذى اختار الإسم. ويدلل ذلك بشكل آخر عن وجه آخر للصلة بين الأسماء وعلاقات الزوج - الزوجة.

# (٢) الأسماء وأحداث الأسرة

هناك يعض الأسماء التى ترتبط بأحداث مرت بالأسرة، وهى الأسماء التى أطلقنا عليها، عند تصنيف الأسماء، الموقفية (١)، فسمى أسماء

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل، ص٥٦.

ارتبطت بمواقف واحداث معينة حدثت للأسرة، ومن خلال معرفتها يمكن إماطة اللثام عن بعض الأحداث الهامة فى تاريخ الأسرة، فهناك من يسمى ابنه ابنته مستورة، بعد براءته من قضية اتهم فيها ظلما، أو من يسمى ابنه فرجا، بعد ضائقة مالية ألمت به ثم انفرجت، وهناك من سمت ابنتها هماسألش، والسبب فى ذلك انها قد طلقت من أبيها قبل ولادتها، وأنه لم يكلف خاطره بالسؤال على المولودة ولذلك سمتها «ماسألش»، وهناك من سمت ابنتها مسرات لانها جاءت بعد خمسة من الصبية فملأت البيت بهجة وسرورا.

## (٣) الأسماء وقيم الأسرة

الأسماء هى أحد المؤشرات التى تكشف عن قيم أسرة معينة، واختيار اسم معين يكشف عما اذا كانت هذه الأسرة تهتم بالقيم الجمالية، أم الدينية أم السياسية ومااذا كانت تتبنى التجديد حتى فى الأسماء، أم أنها أسرة تقليدية ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة ومتطلباتها حتى فى أسماء ابنائها.. إلخ. أى أن الأسماء إنما تكشف أيضا عن سلم القيم لدى أسرة معينة.

كما تعكس عادات التسمية في أسرة معينة عن قيمة الذكر والأنثى في هذه الأسرة، وهني في الأعم الأغلب تكون انعكاسا لقيمتهما في الثقافة العامة. وتكشف عادات التسمية في معظم الأسر المصرية عن تقييم أكبر للذكر عن الأنثى حتى بين المتعلمين تعليما عاليا اذ ترى أن

الأب كثيرا مايهتم بتسمية أبنه لكنه يترك أمر تسمية بناته إلى الأم بل أن الأب عادة مايختار إسما ذكريا معينا مسبقا حتى إذا رزق بذكر أسماه به، أما إذا رزق بأنثى فإن الأمر عنده بعد ذلك سيان فيما يتعلق بالتسمية. ومن أهم أسباب الأهتمام بالذكور في الثقافة المصرية أن الذكر هو الذي يحفظ إسم الأب وأسم العائلة فهو الذي يخلد الأسم أما البنت فإن أولادها سينتمون إلى أبيهم، أي إلى أسرة أخرى.

# (٤) الأسماء وبناء الأسرة

ترتبط الأسماء ارتباطا كبيرا ببناء الأسرة التى يقوم الزوج والزوجة فيها بتسمية ابنائهما فهى أن كانت اسرة ممتدة تتميز الروابط بينها بالقوة والاتساع وعبور أكثر من جيل فى الملاقة الواحدة فسنجد أن عادات التسمية فيها لابد أن تراعى، مثل عادة تسمية الإبن على اسم جده لأبيه. أما إذا كانت الأسرة نووية صغيرة مقتصرة على الزوجين، فريما لابتقيدان بمثل هذه العادات. والأسرة الحضرية أكثر تقيدا من الأسرة الريفية بالموضة فى الأسماء، وبالحرص على انتقاء أسماء حديثة وعصرية.

#### (٥) الأسماء والتعامل الاجتماعي والشخصية

للأسماء تأثير في شخصية الفرد، وفي علاقاته الاجتماعية، وتعامله مع الآخرين، كما انها تشكل أحد الاسس الهامة التي يستند إليها الشخص في تكوين صورته عن ذاته Sell'-Image وتصوره لفكرة الآخرين عنه.

وقد لايفطن كثير من الآباء إلى خطورة القرار الذى يتخذونه بشأن اسم طفلهم، من حيث تأثيره عليه مستقبلا، فهو أول ارتباط اجتماعى يخلعه المجتمع والثقافة ممثلا في الوالدين على الطفل ليريطه بشخص آخر أو بأكثر من شخص (١) أو بمفهوم اجتماعى معين. وعندما يبدأ الطفل مرحلة الإدراك الاجتماعى لإسمه فإنه يحس انه ارتبط بشكل ما بالشخص الذى سمى على اسمه سواء كان هذا الشخص موجودا أو غير موجود، وسواء قابله ام لم يقابله.

فمن سمى، سعد زغلول، أو مصطفى كامل، لابد وأن يحس ارتباطا ما بأصحاب هذه الأسماء الاصليين، وقد يجعله هذا ينمى المسلك القيادى فى شخصيته.

ويمكن أن تعد الأسماء موجهات للسلوك، بشكل آخر، إن كانت الأسماء أسماء وصفية كإسم أمين، أو بسام أو صادق، فمن المكن بعد أن يكبر صاحب أحد هذه الأسماء ويصبح واعيا باسمه اجتماعيا، أن يشكل سلوكه وتوجهاته ليضبح محققا لمعنى اسمه.

<sup>(</sup>۱) قد يسمى الشخص «على»، وذلك بريطه بإسم جده لكنه يريطه أيضا بشخصية «على» أمير المؤمنين، الذي سمى الجد على أسمه.

وإحساس الشخص بندرة إسمه، وكونه إسما مبتكرا غير شائع قد يجعله يميل إلى أن يكون متميزا في أشياء أخرى، وفي مناحى أخرى لكي يكون مختلفا ومتميزا عن الآخرين في اسمه، وفي عديد من أوجه سلوكه.

أما إحساس الشخص بأن اسمه أصبح غير مألوف، أو غير عصرى، ويكون ذلك نتيجة تمسك أبويه بعادات معينة في التسمية، فإنه قد يقلل من فرص اندماجه في المجتمع وإذا كان الإسم قبيحا «لانه يسمى به خوفا من حسد حاسد مثلا أو لكي يعيش» أو منفرا أو مضحكا، أو مرتبطا بالاناث، وسمى لذكر أو العكس، فإنه قد يقلل من فرص قبوله في المجتمع بعامة أو في مواقف معينة بخاصة لقبوله في عمل أو وظيفة أو قبوله كخاطب مثلا، ويتضح ذلك جليا في أسماء التدليل التي تخفي الأسماء الاصلية إن كان اصحابها لايقبلونها أو في إبدال الإسم بآخر على مستوى غير رسمى، وأخيرا في تغيير الإسم بشكل رسمى.

وفى رأيى أن التأثير الاجتماعي للأسماء على الاشخاص والشخصية يمكن أن نلخصه في ظاهرتين اساسيتين:

# (١) الألفة بالإسم

وذلك حين يبدأ الشخص في الوعى الاجتماعي باسمه، ويدرك معناه، والمقصد منه، ويدرك أنه من الأسماء المحبوبة أو المرغوبة في

مجتمعه فيحبه ويفخر به ويعمل على تحقيق معناه إن كان إسما وصفيا كسامى وسامية، وممتاز وعلياء، أو كان اسم أحد القادة أو المشاهير، فيتأثر بالنواحي والصفات المتازة فيه والتي جعلته علما مشهوا.

# (٢) الاغتراب عن الإسم

وذلك حين ينتبه الشخص إلى معنى أسمه، ويدرك أن هناك مسافة اجتماعية كبيرة بينه وبين هذا الإسم، أما لقبح الإسم، أو لعدم تقبل الآخرين له، أو لقدم الإسم لارتباطه بعادات التسمية التى لم تصبح ملائة العصر(١) الذى هو فيه أو لكونه يشغل مركزا معينا يعتبر أن أسمه ينتقص منه.

وقد يكون احساس الشخص بالاغتراب عن إسمه، كون هذا الإسم نقيض سماته الشخصية، فقد يكون اسمه جميلا ويكون قبيحا، وقد تسمى الفتاة بسمة وتكون دائمة العبوس فيثير هذا تعليقات الآخرين، التى تؤثر فى فكرة الشخص عن ذاته. بعبارة أخرى يتبلور احساس الشخص بالاغتراب فى أن يصبح «لامنتميا» إلى أسمه وتكون نتيجة احساس الشخص بالاغتراب عن اسمه أحد ردود فعل ثلاثة:

(أ) أما أن يقبل الشخص الامر الواقع ويتقبل اسمه مع استمرار احساسه الدائم بالاغتراب عنه، والضيق منه.

<sup>(</sup>۱) انظر مابعد ص۹۹.

(ب) أن يحاول الشخص تغيير اسمه بشكل مستتر لكى يقضى على احساسه بالاغتراب، فيستعين باسماء التدليل، أو إبدال اسمه بشكل غير رسمى على مستوى اسرته ومعارفه فقط.

(ج) أن يتضخم احساس الشخص بالاغتراب عن اسمه فينزع إلى تغيير اسمائهن ان تغييره بشكل رسمى، وتلجأ الاناث أكثر من الذكور إلى تغيير اسمائهن ان احسسن باغتراب شديد للأسباب الآنفة الذكر، وذلك لأن الانثى احرص من الذكر على أن تكون محبوبة مرغوبة من الآخرين، كما انها اصبحت تنظر إلى اسمها بعد تطورها وخروجها إلى العمل كأحد مكم لات شخصيتها.

969

# الفصلانساس الأســـمــاء والتغيرالاجتماعي

بهذا الفصل الأخير عن الأسماء والتغير الاجتماعي نختتم تحليلنا الاجتماعي لظاهرة الأسماء والتسمية في الثقافة المصرية. ورغم أننا قد خصصنا هذا الجزء للحديث عن التغير الاجتماعي وعلاقته بالأسماء، فإننا نلمح آثار التغير الاجتماعي وتغلغلها في الاسماء والتسمية في كل ركن من أركان هذا الكتاب، فقد تبين لنا اثر التغير الاجتماعي في عادات التسمية، بل وفي تصنيفنا للأسماء. وظهر انعكاس التغير الاجتماعي ايضا في تناولنا للأسماء وتحليل علاقاتها بالقيم والطبقة الاجتماعي والسحر والعراضة وارتباطها بالأسرة، ثم في النهاية بتأثيرها على شخصية الفرد وتعامله الاجتماعي.

ورغم أننا بينا - كلما سمح المجال - أهمية التغير الاجتماعي في علاقته بالأسماء في أقسام الكتاب آنفة الذكر، إلا أننا رأينا أن نفرد له قسما خاصا بنصب على دراسة التغير الاجتماعي والأسماء من خلال مباحث ثلاثة رئيسية يظهر فيها التغير واضحا جليا وهي:

الأسماء والموضة، الأسماء والتاريخ، والأسماء والتجديد والتقنية،

#### الأسماء والموضة

الموضة هي إحدى العادات المستحدثة وتعنى العادة المستحدثة كل ما يستجد في المجتمع من ممارسات واستعمالات خاصة. وهناك من يستعمل لفظ موضات Fads استعمالا يشمل البدع Fads والنزوات أي التقاليع دون تمييز بينهما، ولكننا إذا توخينا الدقة لاستطعنا أن نفرق بينها.

ويبدو أن لفظ موضة لم يكن من الألفاظ المعروفة عند مؤلفى العرب، وان كان معناه هو نفس معنى لفظ بدعة الذى جاء فى المعاجم العربية، فالبدعة مااستحدث فى الدين وغيرها.(١) والموضة على كل حال، كلمة لاتحتاج إلى تصريف لأن مدلولها حقيقة ملموسة واضحة فى حياتنا الراهنة.

فالموضات هى الممارسات الجديدة التى تستسيغها الجماعة وتتقبلها فتنتشر بين كثير من الافراد. والموضات عادات لاتتصف بالاستقرار والدوام، فهى فى الغالب قصيرة الأجل سريعة الزوال، وبعد فنائها تتلوها موضات أخرى.

أما البدع فهى ممارسات جديدة شبيهة بالموضات، ويمكن أن نعدها موضات مبالغا فيها. ولذلك فالبدع أضيق انتشارا بين الناس، وأقل جاذبية لهم عن الموضات.

أما النزوات أى التقاليع فهى ممارسات مستحدثة تشبه الموضات والبدع، غير انها تختلف عنها في المبالغة الزائدة عن حد المستساغ

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط، جـ١، ص٤٢.

والمقبول، ولذا فهى تتسم بطابع البهرجة والهستيرية اللذين ينفران غالبية الناس منها ومن من يمارسونها.

والشائع ان يتحدث الناس عن الموضات في الزى والملبس، ولكن الموضات تحدث أيضا في الافكار والآراء والمعتقدات، والفن بجميع اشكاله من أدب وموسيقي، وغناء وتمثيل، وتصوير ونحت وزخرفة.. إلخ، كما أن الموضات تحدث أيضا في الأسماء.

والموضات المتعلقة بالأسماء تعبر عن طائفة من الظواهر الجماعية Mass Phenomena التى تتخفض كثيرا فى مستواها عن مرتبة العادات التقليدية إذ ليس لها مايميز التقاليد من صفة الدوام والرسوخ والقداسة.

والتقاليد والموضات المتعلقة بالأسماء والتسمية تقفان على طرفى نقيض فالتقاليد تنتقل رأسيا من السلف إلى الخلف، أما الموضات فتنتقل أفقيا من جماعة إلى أخرى، ولهذا نرى العالم الفرنسى «جيريل تارد» Tarde يرى أن التقاليد محاكاة القدامي والأسلاف، أما الموضات فهي محاكاة المعاصرين.(١)

وبينما نجد أن التقاليد المتعلقة بالأسماء والتسمية محبوبة لانها مطابقة للمعروف المألوف نلاحظ أن الموضات المتعلقة بها محبوبة لانها

<sup>(</sup>١) نقلا عن مكيفروبيج، المجتمع، ترجمة على أحمد عيسى، ص٢٥٩.

غريبة وطريفة. لذلك نجد أن الموضة تستمد سلطانها من صفة الجدة، والمثل يقول «لكل جديد لذة» والواقع أن صفة الجدة هي السمة الرئيسية المميزة للموضة، وفي هذا يقول «تونيس» Tonnies أن روح الموضة هي الجدة. فلكي يكون الشيء مسترعيا للنظر جاذبا للانتباه، باعثا على السرور والاعجاب، لابد أن يكون جديدا وغريبا ومخالفا للمألولف.(١) ومن أقوالنا الشائعة في ذلك في الثقافة العصرية «خالف تعرف».

إلا أن هذا العامل، وهو عنصر الجدة، يتصل بعامل آخر ذى أثر كبير فى تضخيم سحر الموضة فى الاسماء وسيطرتها، ذلك العنصر هو عنصر الامتياز الذى تخعله الموضة على الفرد الآخذ بها، والتوافق مع الموضة إذا، يمنح الامتياز لمن يسعى للامتياز فقد سعى ضمنا إلى الاستثناء، ولا يوجد شىء أشهى إلى نفوس بعض الأفراد من أن ينفردوا بالاستثناء، أى من الرغبة فى أن ينظر اليهم نظرة تقدير خاصة وليس كما ينظر إلى العامة من الناس.

وهذا الشعور بالامتياز والاستثناء الذى تخعله الموضة فى الأسماء على من يأخذ بها هو العامل الكبير الذى يجعلها ذات أهمية اجتماعية كبرى بالنسبة للفرد.

ومن الأسباب القوية التى تفسير إلزام الموضة في الأسماء ذلك السبب الذي يتلخص في أمرين: أولهما رغبة الشخص القوية في

<sup>(</sup>١) انظر: Fermand Tonnies, Custom, Translated A. Farrell, P. 120

الشعور بالامتياز والاستثناء وثانيهما الشعور بالمطابقة. ولكن الشعور بالمطابقة ممتزج في نفس الوقت بالشعور بالمخالفة، وبذلك يشعر الشخص بالأخذ بالموضة في تسمية بنيه، بأنه مخالف ومطابق في الوقت نفسه، فهو من جهة يخالف من يعتقد أنهم دونه، وأنهم من عامة الناس الذين لايأخذون بالموضة، وهذه المخالفة تعطيه شعورا بالاستعلاء عليهم، ومن جهة أخرى فهو مطابق لمن يعتقد أنهم ذوو حيثية ومكانة، وانهم من الخاصة المرموقين الذين يأخذون بالموضات، وهذه المطابقة تعطيه شعورا بالانتماء إلى من يعتقد أنهم من عليه القوم، وفي هذا مايشبع رغبته في حب الامتياز والاستثناء والفخر. (١)

أما عن مصدر موضة الأسماء، ومن أين تأتى، ومن المسئول عنها فكل هذه مسائل في الغالب يكتنفها الغموض، ويندر أن نعرف على وجه التحديد المصدر الاصلى لها.

لكننا نستطيع القول بصفة عامة، أن موضة الأسماء تنتشر من مجتمع إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد. وانتقال الموضة الخاصة بالاسماء من مجتمع لآخ يعتمد من بين مايعتمد عليه من الأسباب، على مايتمتع به المجتمع المعطى من سمعة وشهرة ومكانة. وقد رأينا فيما سبق ونحن في معرض الحديث عن عادات التسمية كيف

 <sup>(</sup>١) ينطبق هذا التفسير على انتقال الأسماء من الطبقة العليا إلى الوسطى إلى الدنيا،
 وعلى انتقالها من الحضر إلى الريف بالترتيب ذاته في الثقافة المصرية.

أن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب في أشياء كثيرة ومنها الاسماء. •

كذلك داخل المجتمع الواحد، ويخضع انتشار موضة معينة للأسماء إلى العوامل نفسها. إذ تنبثق الموضة أولا وفى الغالب من الطبقة الراقية أو الجماعة ذات الحيثية والمكانة المرموقة التى يكثر مترفوها أو الصفوة أو النخبة كما بطلق عليهم أحيانا، فهؤلاء يميلون من جهة إلى خلق واستجلاب نماذج وأساليب تسمية جديدة تتناسب معهم وتميزهم عن غيرهم، ومن جهة أخرى فهم بما لديهم من فراغ وجدة ومايملكون من وسائل أخرى متعددة، يستطيعون فرض هذه الأساليب الجديدة واذاعتها في محيطهم.

ومعنى ذلك أن موضة الأسماء كثيرا ماتبداً في شكل ابتكارى إبداعى محدود ثم لاتلبث عن طريق المحاكاة، أن تنتشر على نطاق واسع مبتدئة بالطبقات الاجتماعية أو الجماعات المتقاربة في محتواها الاقتصادي والاجتماعي من الطبقة الرائدة المترفة وتندرج موضة الاسماء في الانتشار إلى المستويات الاجتماعية الأخرى الادنى من السابقة.

ومما يلفت النظر أن موضة الأسماء «مثلها في ذلك مثل الموضات الأخرى» عندما تنتشر في المجتمع على نطاق واسع، ويلتقى عليها الناس من مختلف الفئات والمشارب، ويصبح نمطها مألوفا وعاما، تفقد حيويتها، ومميزاتها الاساسية التي تتبلور في الجدة والطرافة. ولذلك 'يتخلى عنها الناس بنفس الترتيب والتدرج اللذين انتشرت بهما، أي أن

التخلى يبدأ فى الطبقة الرائدة ثم يسرى فيمن يليها، وهلم جرا، إلى آن تفنى الموضة وتزول، وهنا يترقب الناس بعد ذلك ظهور موضة اخرى تحل محلها. وهكذا تتألق الموضات ثم تنطفى، أو تذهب وتجىء فى شكل موجات يتلو بعضها بعضا،

وترتبط الموضة بالمجتمعات الطبقية ارتباطا كبيرا، فزيادة على ماتقدم فإن الموضة قد تقوم بمه به التعويض عند الشعور بالنقص، ذلك أن الشخص عندما يكون على (آخر طراز) في أشياء كثيرة ومنها الأسم، قد يشعر انه من صفوة القوم أو سراتهم، أو الطبقة العليا فيهم، من هنا كان حديثو النعمة «أو من يسمون اثرياء حرب ممن افسحت الحرب أمامهم فرص الإثراء السريع أو تلك الفئة الجديدة التي يطلق عليها «القطط السمان» يحاولون دائما أن يكونوا على «آخر طراز» في استهلاك المواد وفي محتوى العيش، وايضا في اختيار أسماء أبنائهم. وعن هذه المهمة، مهمة التعويض التي تقوم بها الموضة في حياة هذا الصنف من الناس يقول «زمل» Simmel

«إن الموضة تهيىء مجالا مثاليا للاشخاص الذين يتميزون بطبيعة تتسم بالافتقار، أولئك الذين يتطلب شعورهم بالذات بعض الشهرة، والاهتمام، والانفرادية، إن الموضة ترفع حتى الشخص غير المهم، وذلك يجعله مثلا لطبقة، ويجعله تجسيدا لروح جماعية». ويذهب الكثير من الباحثين الذين عالجوا موضوع الموضة إلى أن تعلق المرأة الشديد بالموضة، ومنها موضة الأسماء بالطبع، هو مثل من أمثلة العويض عن شعور النقص الذي يلازمها نتيجة عيشها في مجتمع رجالي (1)، لذا تحقق المرأة التعويض بجذب أنظار الرجل يشتى الطرق من أختيار إسم جذاب إلى رداء ملفت. هذا بالاضافة إلى حساسيتها الزائدة، وذعرها من النقد اللاذع الذي تستهدف له، لو أنها شذت ولم تشارك زمرتها الاجتماعية في الاخذ بالموضة.

لكننى أرى أن الايديولوجية المساصرة التى تنادى بالمساوة بين الجنسين فى الانسانية، ونزول المرأة إلى ميدان العمل، وتحول النظرة إليها من مجرد أنثى جذابة لها جسد، إلى كونها انسانه منتجة يكون له اثره على ذلك الاهتمام الشديد بالموضة من جانب الاناث، ومنها موضة الاسماء. مما لايجعل الانثى فى حاجة إلى التعويض لانها لن تستشعر نقصا مافى انسانيتها عن الرجل، ولن تحتاج إلى اخفاء اسمها باسم موضة.

ومما سبق نرى أن هناك ترابطا عكسيا بين دوام الموضة وانتشارها، وفى ذلك تختلف عن العرف والتقاليد التى تتأكد وتكتسب قوة ورسوخا كلما انتشرت بين الناس وطال عليها الأمد. أما الموضة فإن انتشارها وذيوعها يكون غالبا إيذانا بزوالها وفنائها، ولايتناقض ماذكرناه آنفا مع

<sup>(</sup>١) انظر حاتم الكعبى، حركات المودة، ص٢١٥.

القول بأن انتشار موضة معينة كموضة الأسماء قد يكون من عوامل تثبيتها واستقرارها، ودليلا على صلاحيتها وقوتها لدرجة أنها تبدأ فى منافسة عادة تقليدية موجودة، ثم تحل بالتدريج محلها، أو تبقى معها جنبا إلى جنب مكملة لها. فانتشار موضة معينة خاصة بالأسماء والتسمية في الثقافة المصرية مثلا، يعتمد على درجة اتساقها في معناها ووظيفتها في الاطار الثقافي العام، وفي ذلك يتحقق مبدأ الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. وعندما يقتنع الناس بالموضة الجديدة ويرون انها اصلح من العادة التقليدية الموجودة فعلا، فإنهم يتخلون عن العادة التقليدية، ويتمسكون بالموضة ويتمثلونها في سلوكهم وبذلك تتدمج في الثقافة وتزداد على مر الايام ثبوتا واستقرارا وبقاء وانتشارا وتصبح من العادات الاصلية. وقد يقدر لها الدوام الطويل فتتحول على مر السنين إلى عرف أو تقليد.

والموضة اذا مانظرنا إليها على النحو السابق نجدها وسيلة من أنجح الوسائل للانتقال والتجديد والتطور والتغير الاجتماعي فيما يتعلق بأسلوب حياة الناس فهي تثير فيهم شعورا بعدم المبالاة بالتقاليد العقيمة المبالية التي لاتتاسب مع روح العصر الحالي. ولذلك يرى «مكيفروبيج» أن من أهم وظائف الموضة واهميتها للمجتمع انها تساعد في تخطى مراحل الانتقال التي تفرضها عملية التغير الاجتماعي، كما انها كثيرا ماتخلق سلسلة من الخطوات التي تمهد لعادات اجتماعية تترسخ رويدا

ويكتب لها الدوام. وبهذا تؤدى دورا معينا فى صيانة التركيب الاجتماعى وتغير شكله.(١)

وقد تأصلت بعض الموضات المتعلقة بالأسماء فى مجتمعنا الراهن، فأصبحت تقاليد لها وزن، مثل العناية باختيار الاسماء للجنسين والبعد عن الاسماء المذمومة والمحقرة وانتقلت من الثقافة الحضرية إلى الريفية، ويساعد على ذلك انتشار التعليم وانشار وسائل الاعلام.

وننتهى من كلامنا عن الأسماء الموضة، إلى أن تغير موضة الأسماء من عصر إلى آخر انما هى واحدة من مؤشرات التغير الاجتماعى، ومقاييسه فى ثقافتنا المصرى. بعبارة أخرى فإن الموضة وسيلة وحافز للتجديد والتغيير فى المجتمع . وهى مع هذا ايضا مظهر من مظاهر التغيير فيه المجتمع .

#### الأسماء والتاريخ

مد الأحداث التاريخية التى تمر بمجتمع ما المعين الذى لاينضب الدي الذي لاينضب الذي الاجتماعية ذلك المدير الذي يطرأ على الأسماء .

وقد رأينا كيف أثر الاحتلال والغزو على مر عصور مختلفة في أحداث

<sup>(</sup>١) انظر فوزية دياب، المصدر السابق، ص٢٢٨.

تغيرات اجتماعية فى الأسماء المصرية (١). وكيف يمكن باستعراضنا لفتات معينة من الأسماء المصرية أن تختزل سنوات من تاريخ مصر، ونعرف من تلك الأسماء أحداثا كبارا مرت بمصر، كالغزوت والثورات واهم المسهمين فى تلك الأحداث وكذلك مدى الصلات التى كانت تربط بين المجتمع المصرى وبين الثقافة المصرية بعامة وغيرها من المجتمعات والثقافات.

والأمثلة على ذلك أن اسم رمسيس، وكيلوباترة، ومحمد على، وسعد زغلول، ومصطفى كامل تختزل احداثا وعصورا، كما أن الأسماء التركية مثل: عفت وأنور وثروت تختزل حقبة طويلة من الغزو والحكم، وأسماء جيهان ووصفهان ونسل شاه وحسن شاه تختزل فترات من الصلة المتبادلة بين الشعب المصرى والشعب الايرانى عن طريق القوافل وعن طريق حكام من مصر من الفاطميين.

وهكذا نجد صلة لا تنقطع تربط الأسماء بالتاريخ ليكونا معا وحدة للدلالة على التغير الاجتماعي الذي ينتاب مجتمعا من المجتمعات.

#### الأسماء والتجديد والتقنية

للأسماء علاقة بالتقنية، وقد ساهمت المخترعات الحديثة من طباعة والداعة، وسينما وتليفزيون، في انتشار أسماء حديثة في الحضر والريف على السواء وبخاصة تلك المخترعات التي ينتشر تأثيرها بين غير

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل ص۳۱، ۵۸.

المتعلمين مثل الاذاعة والتليفزيون أو مايطلقون عليه الآن وسائل الإعلام.

ومن أهم آثار التقنية انها أدت إلى نشر اسماء معينة في مختلف الطبقات والمستويات، كما أنها جعلت الريفيين الذين كانت المحافظة على القديم من أهم سماتهم يتقبلون التجديدات الخاصة بالأسماء بشكل أكثر مرونة وطواعية، ولاشك أن تقبل الأسماء الحديثة والعصرية في شتى القطاعات، كان من أهم أسبابه أنها تحقق وتتفق مع الاذواق الجديدة عند الناس، ومع الايديولوجيات المستحدثة بينهم، ويتذويب الفوارق بين الطبقات، لذلك فإن انتشار الاساليب الاعلانية التقنية جنبا إلى جنب مع وجود أرضية ايديولوجية مهيئة لتقبل الجديد فيما يتعلق بالاسماء ويأنها ملك للجميع لاتقتصر على فئة أو طبقة، كل هذا أسهم في انتشار التجديدات المتعلقة بالاسم في شتى المستويات وسنجد برهانا على ذلك في البحث الميداني.





### البحث الميسداني

## الأسماءالمصرية والتغيرالاجتماعي

بحث تحليلي مقارن في الريف والحضر

#### تمهيد،

لعل أهم سمة فى بحثنا هذا، اتجاهه الوصفى، التحليلى، المقارن. فهو يحاول وصف، وتحليل، وتفسير تطور ظاهرة الأسماء المصرية (فى حقبة معينة) ومدى تأثرها بعملية التغير الاجتماعى فى مجتمعنا المصرى.

#### أولا: أهداف البحث

كان للبحث هدفان رئيسيان:

(أ) الهدف الأول

فحص ديناميات الأسماء والتسمية، في الثقافة المصرية، ومحاولة الختيار بعض القضايا، والفروض الهامة التي وردت في الدراسة النظرية الخاصة بالتحليل الاجتماعي الثقافي للأسماء، كتلك المتعلقة بعلاقة الأسماء بالقيم، والطبقة والتقنية ... إلخ.

#### (ب) الهدف التاني

محاولة التعرف على مدى التغير الاجتماعى، ببعديه الرأسى والأفقى في ظاهرة الأسماء والتسمية في المجتمع المصرى، وأقصد بالبعد الرأسي من التغير ذلك التغير الاجتماعي الذي طرأ على الأسماء والتسمية بين حقبتين زمنيتين في الريف على حدة وفي الحضر على حدة.

أما البعد الأفقى من التغير، فنقصد به ذلك التغير الاجتماعى الذى يلاحظ فى زمن واحد، بين الريف والحضر، وذلك على أساس افتراض أن حياة سكان الريف تختلف اختلافا أساسيا عن حياة المدن. من حيث الأنساق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعلاقات الاجتماعية. أى أن القارنة هنا ستكون بين النمط الريفى الصرف، والنمط الحضرى الصرف. أما الحالات البينية، فهى على اهميتها تحتاج إلى دراسات وبحوث كثيرة تستلهم من بحثنا هذا وتقوم عنى عض أسسه.

#### ثانيا: مجالات البحث الميداني

#### (أ) المجال البشرى

تمثل المجال البشرى، لهذا البحث، فى أصحاب الأسماء المسجلين فى مكتب الوحدة الصحية بقرية شيمياطس بالمنوفية بالنسبة للريف، ومكتب صحة مصر الجديدة بالنسبة للحضر المختارين بطريقة عشوائية من دفاتر المواليد.

#### (ب) المجال الجغرافي

تحقيقا لهدفى البحث اللذين ذكرناهما آنفاً، رأينا أن يضم المجال الجغرافى الريفى للبحث، قرية من قرى الوجه البحرى، قرية بمكن أن نطلق عليها قرية وسطى طرازيا، وأيكولوجياً، أى قرية تتمثل فيها الحياة المصرية الريفية غير المتحيزة تحيزا ظاهرا لتقافة ريفية مصرية فرعية بارزة، وذات معالم مميزة، مثل قرى الوجه القبلى، وليس فى ذلك تحيزا نحو ريف الوجه القبلى، وإنما أقمنا افتحا ريف الوجه القبلى، وإنما أقمنا افتراضنا على أساس استبطاننا الاجتماعى الشخصى والاستبطان الجماعى لاشخاص آخرين من المتخصصين فى علم الاجتماع ويهمنا أن يكون ذلك الافتراض موضوع بحث اجتماعى ليس هذا مجاله.

وقد رأينا أن نختار هذه القرية الوسطى إيكولوجيا من الدلتا، حتى تكون فى قلب منطقة طبيعية Natural Area وقد فضلنا اختيار قرية من محافظة المنوفية، لتمثل المجال الجغرافى الريفى للبحث لعدة أسباب.

 ١ ـ أنها أكثر المحافظات فى الوجه البحرى كثافة للسكان حسب تعداد سنة ١٩٤٧، ١٩٦٠، كما أنها فى تعداد سنة١٩٧٦ كانت من بين أكثر محافظات الوجه البحري كثافة فى السكان.

٢ ـ لموقعها الجغرافي في زاوية الدلتا الجنوبية، نرى انها أقل
 المحافظات تأثراً بالإختلاط بالوفود السكانية المهاجرة إلى مصر، حتى

أننا لنكاد نجزم بأن سكانها يمثلون الثقافة المصرية الريفية النقية إلى درجة كبيرة فهي تكاد تكون شبة جزيرة بين فرعى دمياط ورشيد.

وعلى هذا الاساس يمكن أن يقال أن الحياة في قرى المنوفية تمثل بصدق الحياة في الريف المصري، في مصرالوسطي (الوجه البحري) تمثيلاً صادقا،

وريما كان ذلك هو السبب في اختيار سرس الليان، بمحافظة المنوفية مركزا لنشاط علمي عربي في نطاق دولي.

وقد وقع اختيارنا على قرية شيمياطس، في محافظة المنوفية لتمثل المجال الجغرافي الريفي للبحث، لانها تمثل فعلا تلك القرية المنشودة طرازاياً، وإيكولوجياً، فهي تتشابه ثقافياً، من حيث الإطار التقليدي للثقافة الريفية بعامة، مع النمط العام للقرية المصرية، كما أنها تقع في قلب منطقة ثقافية كبرى هي الوجه البحري. وقد شجع على هذا الاختيار وجود دراسات مصرية سابقة، تمركزت كل منها في قرية واحدة.(١)

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال:

محمد عاطف غيث، القرية المتغيرة، دراسة في علم الاجتماع القروى، دار المعارف، الاسكندرية، ١٩٦٤، ط٢.

<sup>-</sup> محمود عودة، القيادة في قرية مصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، حامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٦٦.

وقرية شيمياطس، قرية صغيرة تقع ضمن النطاق الإدارى لمحافظة المنوفية وقد بلغ سكانها وفقا لتعداد عام ١٩٦٠ ( ٢٦٨١ نسمة)، يعمل أغلبيتهم الساحقة بالزراعة، والمهن المرتبطة بها. هذا فضلا عن معرفتنا الوثيقة بهذه القرية مما ييسر لنا الحصول على معطيات هذا البحث.

وينتمى سكان هذه القرية إلى عدة بدنات، وعائلات تمثل واحدة منهما فقط حوالى ٤٠٪ من السكان، كما تمتلك جانباً كبيراً من الاراضى الزراعية بالقرية، بالاضافة إلى أنها تشغل المراكز الإدارية والسياسية بطريقة شبه وراثية.

أما المجال الجغرافي الحضرى للبحث، فهو حي مصر الجديدة، وهو من المناطق الحضرية المتقدمة جداً في القاهرة، والتي توضع في صف الأحياء الراقية اجتماعياً، واقتصادياً في القاهرة، كأحياء فصر النيل، والزمالك، وجاردن سيتي، والمعادي.

وهو فى رأينا يمثل الثقافة الحضرية المصرية فى أجلى صورها، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة فيه على وجه العموم، ووجود مختلف ألوان الخدمات فى كل ميدان بما فى ذلك الخدمات الترفيهية، التى اصبحت من ضروريات الحياة المتشابكة، ومشاغلها التى اثقلت كاهل الفرد بأعبائها.

#### (ج) المجال الزمني

استغرق البحث الميداني أربعة شهور، بدأت في سبتمبر سنة ١٩٧٦ حيث قضيت شهراً في القرية قمت فيها بجمع البيانات من دفاتر المواليد، وإجراء تحقيقات ميدانية واستبارات مع الأهالى حول الأسماء والتسمية. وقضيت شهر أكتوبر من السنة نفسها، في جمع البيانات من دفاتر المواليد في مكتب صحة مصر الجديدة، وفي إجراء تحقيقات ميدانية، واستبارات مع بعض مواطني حي مصرالجديدة حول الأسماء والتسمية، ثم استغرقت بعد ذلك حوالي شهرين في مراجعة البيانات، وتصنيفها، وفرزها، وتسجيلها في جداول، ثم تحليل البيانات الاحصائية. واسخلاص النتائج، وذلك من نهاية أكتوبر، حتى نهاية ديسمبر سنة ١٩٧٦.

#### ثالثاً: منهج البحث الميداني

لما كان الهدف العام من هذا البحث، هو الكشف عن واقع ظاهرة التسمية والأسماء في مصر، وماتتضمنه من دينامية، وتفاعل وتغير، في الريف والحضر، فأنه يُملى منهجاً لابد منه، وهو المنهج الوصفى المقارن، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على التحليلات الكمية ولكنه لا يقف عند مجرد الوصف بل ينزع نحو عد المقارنات الرأسية في كل من الثقافة الريفية على حدة والثقافة الحضرية على حدة، في زمنين مختلفين، والمقارنات الأفقية، أي بين كل من الثقافة الريفية التقليدية، والثقافة الحضرية في الزمن نفسه.

#### رابعاً:اختيار العينة

كانت وحدة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي قائمة من أسماء المواليد في كل من الريف والحضر، استخرجت من دفاتر المواليد في كل من قرية شيمياطس بالنسبة للريف، وحى مصرالجديدة بالنسبة للحضر، وذلك بطريقة عشوائية منظمة، وكان عدد أسماء المواليد يؤخذ في كل من سنتى ١٩٥٥، ١٩٧٥ وذلك باعتبار أن خمس وعشرين سنة فترة كافية للحظة التغير الاجتماعي الذي طرأ على ظاهرة الأسماء والتسمية.

وقد راعينا أن تتاسب عينة الأسماء في كل من الريف والحضر، مع عدد المواليد، في السنين محل الدراسة، ولما كان عدد المواليد بقرية شيمياطس في سنة ١٩٥٥ قد بلغ ٢٤٢ شخصا. وفي سنة ١٩٧٥ وصل إلى ٤٥٠ شخصا.(١) فقد رأينا أن تكون العينة المناسبة هي مائة اسم بالنسبة لسنة ١٩٧٥.

أما بالنسبة لمصر الجديدة فقد بلغ مجمل عدد المواليد فيها سنة ١٩٥٥ عدد ٢٤٢٢ شخصاً (مصرالجديدة أول وثان) أما سنة ١٩٧٥ فقد بلغ عدد المواليد في حي مصر الجديد (أول وثان) ٢٢٢١ شخصا<sup>(٢)</sup> ولذلك رأينا أن تكون العينة المناسبة هي مائتي اسم بالنسبة لكل من سنتي، ١٩٧٥، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>١) هذه البيانات مستقاة من دفاتر المواليد بالوحدة الصحية في قرية شيمياطس.

<sup>(</sup>٢) هذه البيانات مستقاة من دفاتر الواليد بمكتب صحة مصر الجديدة.

ويلاحظ أن مصر الجديدة كانت تضم سنة ١٩٥٠ كلا من الزيتون وكويرى القبمة وسراى القبة، والمطرية، وحمامات القبة، وحدائق القبة. أما في سنة ١٩٧٥، فهي لا تضم سوى مصر الجديدة والنزهة (أحد أحياء مصرالجديدة) فقط.

## المسطالات تصنيف الأسماء في الثقافة الريفية

قرية شيمياطس؛ مظاهر التغير الاجتماعي في التسمية والأسماء في القرية المسرية

يلاحظ من الجدول رقم (١)(\*) أن الأسماء الدينية، قد احتلت مركز الصدارة بالنسبة لأسماء كل من الذكور والاناث في سنة ١٩٥٠، اذ بلغت ٤٢ / ٧١٪ من مجموع أسماء الذكور، ٩٠, ٣٤٪ من مجموع أسماء الإناث.

وقد تردد إسم محمد ١٤ مرة فى مجموعة أسماء سنة ١٩٥٠ اى بنسبة ٢٥٥ من مجموع الأسماء الدينية، الأمر الذى يثبت أن اسم محمد قد كان فى مقدمة الأسماء الدينية فى تلك السنة، بالنسبة للذكور، أما الإناث فقد احتل اسم فاطمة وآمنة مركزى الصدارة بالنسبة لأسماء الإناث فى سنة ١٩٥٠ مناصفة بنسبة ٣٣,٣٣٪.

أما فى سنة ١٩٧٥ فقد انعسرت موجه الأسماء الدينية بشكل واضح بلغ حوالى النصف تقريبا، وبخاصة بالنسبة للإناث لتفسح المجال امام الأسماء العصرية.

ولعل فى ذلك أبلغ دليل على أن الأسماء من مؤشرات التغير ` الاجتماعى وبخاصة أن الأسماء الدينية تتعلق بأهم القيم الراسخة فى القرية المصرية ألا وهى القيم الدينية.

<sup>(\*)</sup> انظر ص ۱۵۱

أما بالنسبة للأسماء التركية فقد وجد إسمان للإناث في سنة ١٩٥٠ من بين المائة إسم هما إسما دولت وحكمت وقد كانا من الأسماء الشائعة في ذلك الوقت أما في سنة ١٩٧٥ فلم يكن هناك اتجاء إلى. الأسماء التركية، كما كان موجوداً من قبل ويمكن أن نعزو ذلك، إلى أفول موضة الأسماء التركية كثروت وعفت... إلخ، بالاضافة إلى أن الاتراك لم تعد لهم بالنسبة للشعب المصرى تلك السطوة وذاك الجاء ولم يعودوا هم الطبقة المتميزة التي يريد أفراد الشعب أن يتشبهوا بها.

وفيما يتعلق بالأسماء القيادية، فيلاحظ أن هناك اسما قياديا سياسياً واحد بالنسبة للذكور في سنة ١٩٥٠ ، وهو اسم فاروق، ملك مصر في ذلك الوقت، أما بالنسبة للإناث فكانت هناك أربعة أسماء قيادية سياسية هي فوزية وفتحية، وتردد كل منهما مرتين. والمعروف ان فوزية وفتحية كانتا أختى الملك السابق فاروق.

أما الأسماء القيادية، في سنة ١٩٧٥ فكانت بالنسبة للذكور كلها أسماء قيادية سياسية، منها ثلاثة أسماء لأنور، وهو أسم السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت واسمان لمزت، ومحمود، وهما إسما القيادتين السياسيتين في القرية وهما العمدة، وشيخ البلد، وهذا يتفق مع ما ذهبنا إليه في الحديث عن عادات التسمية(١)، وعن الأسماء والطبقة.(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل ، ص۲٦.

<sup>(</sup>۲) انظر ماقبل، ص۸۲.

أما بالنسبة للإناث فكانت كل الأسماء القيادية، أسماء فنية كنجلاء وهويدا ونورا وليلى وهذا يدل على تأثير وسائل الاعلام كالتليفزيون والاذاعة والصحافة في التغير الاجتماعي بالنسبة لاستخدام أسماء معينة وترك أخرى.

أما الأسماء الغريبة أو المذمومة، فهناك اتجاه إلى اندثارها، ولكنها رغم ذلك موجودة في قلة نادرة، حيث نجد أسماء شحات، وجلجيلة، وخيشة بالنسبة للذكور في سنة ١٩٥٠، ونجد إسم مشحوتة بالنسبة للإناث في سنة ١٩٧٥، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على استمرار الاعتقاد في الحسد، وعلى تسمية الطفل باسم منفر كي يعيش، ولوأن هذا الاتجاه يميل إلى الاندثار بدرجة ملحوظة (١)

وبالنسبة للأسماء الفلولكورية والشعبية، نجد أن فى سنة ١٩٥٠، كان خط الذكور منها ضئيلاً إذ كانت نسبة هذه الأسماء ٥٧, ٣٪ من المجموع الكلى، وحيث نجد اسمين فلوكلوريين بارزين هما حمدان، وشيحة، وربما كان مرد ذلك إلى سيادة الأسماء الدينية بالنسبة للذكور فى ذلك الوقت. أما بالنسبة للإناث فكان حظهن من الأسماء الفولكلورية والشعبية كبيراً سنة ١٩٥٠ حيث وصلت نسبة هذه الأسماء إلى ٢٢, ٢٢٪ من المجموع الكلى، فقد برزت أسماء حميدة، ونبوية، ونفوسة، وعزيزة، وأم محمد، وخضرة، ونعمات، وتفيدة، وأمونة، وستيتة.

<sup>(</sup>١) يتفق ذلك مع ما بيناء عند الحديث عن عادات الشعمية، ص٣٦.

أما في سنة ١٩٧٥ فقد هبطت نسبة الأسماء الفولكلورية والشعبية بالنسبة للذكور والإناث على السواء، وإن كان هبوطها أكثر في حالة الإناث، اذ هبطت النسبة إلى ٢٠,٩٪ من المجموع الكلى لأسماء الإناث، بعد أن كانت ٢٢,٧٣٪ في سنة ١٩٥٠، وقد ظلت بعض الأسماء الشعبية مثل كمالات، وعزيزة وخضرة، ولعل ذلك يدل دلالة أكيدة على أثر التغير الاجتماعي في اختيار الأسماء، والاتجاه إلى اختيار الأسماء العصرية المستمدة من الحياة الحضرية، وذلك كما سنبينه في حديثتا عن الأسماء العصرية.

وبالنسبة للأسماء الموقفية التى تبين موقف الأسرة من المولود، فليس هناك تغير كبير يذكر فى هذه الأسماء، وبخاصة بالنسبة للذكور، اذ بينما رأينا فى سنة ١٩٥٠ أسماء مثل عطية، ومبروك، وشاكر، فريج، وذلك بنسبة ١٩٥٠٪ نرى فى سنة ١٩٧٥، أسماء مثل رضا، وعيد، ومحفوظ، وراضى، وذلك بنسبة ٩٠,٨٪ أما بالنسبة للإناث فكانت النسبة ٩٠,٨٪ فى سنة ١٩٥٠ كما لاحظنا وجود أسماء تبين موقف الأسرة من المولودة مثل نعمة، وهدية، وغالية.

أما في سنة ١٩٧٥ فقد هبطت النسبة قليلاً بالنسبة للأسماء الموقفية للإناث حيث بلغت ٨٢، ٦٪ وظهرت أسماء أخرى مثل نصرة، . وفرحة، ونعمة. وجدير بالذكر أن هذه النتيجة تتمشى مع طبيعة الامور فى الأسرة ويمكن تعليلها بأن الأسماء الموقفية لن تندثر ابداً أو تقل بدرجة كبيرة لانها تدل على احداث هامة فى حياة الأسرة. وكل أسرة تمر فى حياتها بأحداث هامة يحتمل جدا معها أن تؤثر فى تسمية أحد أبنائها أو أكثر.

أما أسماء الفأل فيقل وردوها جدا في سنتي ١٩٥٠، ١٩٧٥ على السواء، حيث نجد إسمى شعبان ورمضان، في سنة ١٩٥٠، وذلك بنسبة ٥٧٠، ٣٪ من المجموع، بيما تقل النسبة في سنة ١٩٧٥ إلى ٧٨، ١٪ إذ نجد إسم جمعة. أما بالنسبة للإناث فنجد إسما واحد للفأل، وهو اسم صابحة.

والحقيقة أننا فى تحقيقاتنا الميدانية التى قمنا بها فى القرية، وجدنا نتيجتين هامتين تتعلقان بأسماء الفأل، وهى أنها رغم قلتها نجد أننا نتجه اتجاهين.

الأول: الإستمرار في اختيار الأسماء المتعلقة بالشهور والأيام والاعياد والاوقات مثل رمضان، وخميس، وعيد، وصبيحة.

الثانى: يظهر فى ندرة تسمية الأبناء بأسماء قال ليس لها معنى لمجرد أن الأب أو الأم سمعاها أو رايها بعد مولد الطفل مباشرة وربما تعلل هاتان النتيجتان بانتشار بعض الوعى والتعليم فى القرية المصرى، أدى إلى حسن انتقاء الأسماء وهما نتيجة حتمية لعوامل كثيرة منها تأثير الوسائل الاعلامية، وتقليد أسماء قيادات القرية وتسمية أبنائهم التى

#### عالباً ماتكون أسماء حضرية . ١١

أما بالنسبة للأسماء اللقبية، كانت قليلة بالنسبة للذكور سواء فى سنة ١٩٥٠، أو فى سنة ١٩٧٥، وكلها تدور حول اسم واحد هو «السيد». أما الأسماء اللقبية بالنسبة للإناث فهى تتجه إلى النقصان بشكل ملحوظ، إذ نرى أن نسبتها قد قلت من ٢٦,١١٪ إلى ٥٥, ٤٪ فبعد أن كانت هناك أسماء مثل «ست الاهل»، و«ست أبوها»، و«ملكة»، و«هانم» قل استخدام مثل هذه الأسماء، وربما كان ذلك مرجعة إلى الإتجاه إلى الأسماء العصرية والحضرية والفنية، وحتى تلك النسبة القليلة من الأسماء اللقبية التى وجدناها فى أسماء سنة ١٩٧٥، كان مرجعها إلى

أما الأسماء العصرية، فقد تزايدت تسميتها بدرجة ملحوظة فى سنة ١٩٥٥، وإن ١٩٥٨، سواء بالنسبة للذكور، أو بالنسبة للإناث، عنها فى سنة ١٩٥٠، وإن كانت زيادتها بالنسبة للإناث أعلى فى القرية. فيعد أن كانت نسبة الأسماء العصرية لاتتجاوز ٧٨, ١٪ فى سنة ١٩٥٠، بالنسبة للذكور، أمنا و٣٨, ٢٪ بالنسبة للإناث ارتفعت إلى ٤٨, ٣٪ بالنسبة للذكور، أمنا بالنسبة للإناث فقد زادت أسمائهن العصرية إلى ٥٠٪ من مجموع أسماء الإناث ومن أهم الأسماء العصرية فى القرية بالنسبة للذكور فى سنة الإناث ومن أهم الأسماء العصرية وخالد، وعلاء، وياسر، وباسم، وكمال،

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل، ص۱۰٦.

وعياد، وعصام، أما بالنسبة للإناث فمن ابرز اسماتهن العصرية فى القرية سنة ١٩٧٥، أسماء: منى، وهدى وسهير، وأمل، ورندة، وإيمان، وهناء، وهبه.

وتدل زيادة نسبة الأسماء المصرية في القرية المصرية على مابأتي:

ا ـ اتجاه الطبقات الدنيا في القرية (مثل طبقة التملية) إلى تسمية ابنائها وبناتها بأسماء مستمدة من أسماء الطبقة العليا، إذ وجدنا أن معظم الأسماء العصرية في قرية شيمياطس هي ذاتها أسماء الطبقة العليا فيها، ويطلق عليهم «العيلة أو العائلة».(١)

٢ - اتجاه الطبقات العليا إلى استخدام الأسماء «الموضة» أو العصرية
 لبناتهم وأبنائهم، وهى التى يكون مصدرها الحضر والأسماء الشائعة فيه.

٦ ـ ساهمت المخترعات الحديثة من طباعة، واذاعة وسينما، وتليفزيون
 في انشار أسماء حديثة في الريف، وبخاصة تلك المخترعات التي ينتشر

<sup>(</sup>۱) كشفت دراسة عن بناء القوة في هذه القرية عن سيطرة تاريخية، اقتصادية وادارية لعائلة أو بدنة واحدة، ومازلت هذه البدنة تمثل هئة اجتماعية منميزة داخل مجتمع القرية، حتى أن التميز بينها وبين باقى العائلات والبدنات يتم دائما من خلال تصنيف عام للفلاحين إلى «العيلة» أو العائلة من ناحية، بينما يشار إلى باقى السكان «بالاهالي» من ناحية أخرى. مما بكشف عن طبيعة التمييز الاجتماعي والاقتصادي وبالرغم من أن هذه العائلة قد فقدت بالتدريج نفوذها الاقتصادي إلى حد ما نتيجة لعوامل التفتت المختلفة، ولعملية التفاضل الداخلي فإن نفوذها الاجتماعي لايزال ملموسا، أنظر: محمود عودة، المصدر السابق.

تاثيرها بين غير المتعلمين مثل الاذاعة والتليفزيون. فوسائل الاعلام هذه، جعلت الريفيين الذين كانت المحافظة على القديم من أهم سماتهم، يتقبلون التجديدات الخاصة بالأسماء، بشكل اكثر مرونة وطواعية.

ولاشك أن تقبل الأسماء الحديثة والعصرية فى شتى القطاعات فى القرية المصرية، كان من أهم اسبابه وجود أرضية ايديولوجية، ترتكز على تذويب الفوارق بين الطبقات، فهيأ ذلك الافراد لتقبل الجديد فيما يتعلق بالأسماء وبأنها مشاع بين الجميع ولاتقتصر على فئة أو طبقة.

ويمكن أن نجمل أهم مؤشرات التغير الاجتماعي في التسمية والأسماء في القرية المصرية فيما يلي:

 ١ ـ قل الاتجاه نحو الأسماء الدينية وبخاصة بالنسبة للإناث، بينما قابل ذلك زيادة في الأسماء العصرية.

٢ ـ بالنسبة للأسماء القيادية، زاد اختبار أسماء قيادية سياسية للذكور، سواء على مستوى قيادة مصر، أو قيادة القرية، أما بالنسبة للأسماء القيادية الفنية، فقد أصبح للإناث نصيب كبير، وانتشرت أسماء فنية في القرية المصرية الآن، بالنسبة للإناث بدلا من الأسماء الريفية التقليدية.

٣ ـ ندر الاتجاه إلى تسمية الأبناء بأسماء مذمومة أو غريبة خوفا من
 الحسد، وأن كان لايزال موجوداً.

 ٤ ـ قل الإتجاه إلى تسمية الأبناء بأسماء فالية لامعنى لها، وأن كان الأتجاه إلى تسمية الأبناء بأسماء الفأل المتعلقة بالشهور والأيام والأعياد والأوقات لاتزال موجوداً.

 ٥ ـ قلت نسبة الأسماء الفولكلورية والشعبية في مقابل تزايد الأسماء العصرية.

 ٦ ـ تتجه الأسماء اللقبية إلى النقصان، ويشاهد ذلك بوضوح بالنسبة للإناث، وذلك أيضا في مقابل أزدياد الأسماء العصرية.

ليس هناك تغير يذكر فيما يتعلق بتسمية المولود بأسماء موقفية،
 تدل على أحداث مرت بالأسرة، أو على موقف الأسرة من المولود.(١)

٨ ـ تزايدت نسبة الأسماء العصرية بشكل ملحوظ، بالنسبة للذكور
 والإناث على السواء في القرية المصرية، وتساهم في ذلك عوامل طبقية،
 وعوامل انتشار وسائل الإعلام، وعوامل تقليد الموضة الجديدة.(٢)

804

<sup>(</sup>۱) انظر ماقبل، ص۱۱۹.

<sup>(</sup>۲) انظر ماقیل، ص۱۲۱.

# الفطالات الفطالات الفي المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددية ال

(مصر الجديدة) مظاهر التغير الاجتماعي في التسمية والأسماء في الثقافة الحضرية

يلاحظ من الجدول رقم (٢)(\*) أن الأسماء الدينية، في سنة ١٩٥٠ قد احتلت أولى المراكز بالنسبة للذكور، حيث بلغت ما نسبته ٢٧,٧3٪ أما بين الإناث فقد احتلت الأسماء الدينية المرتبة الثالثة بعد الأسماء العصرية، والقيادية (الفنية).

أما في سنة ١٩٧٥، فقد احتات الأسماء الدينية بالنسبة للذكور المركز الثاني حيث بلغت ١٥,١١٪، بعد الأسماء العصرية، ولكنها مع ذلك لاتزال واسعة الانتشار ولم يقل استخدامها بالنسبة للذكور، في سنة ١٩٧٥ بالمقارنة بسنة ١٩٧٠ إلا بنسبة ٧٦,٥٪ أما بالنسبة للإتاث فقد انحسرت موجة الأسماء الدينية بشكل واضح إذ بلغت نسبتها في سنة ١٩٧٥,٢٨,١٩٧٥

ولعل فى التغير الذى حدث بالنسبة للأسماء الدينية، دليل على التغير ويلاحظ ذلك بصورة خاصة فى أسماء الإناث، التى تتجه اتجاها مطرداً نحو الأسماء العصرية ولعل ذلك يتفق مع طبيعة الحياة العصرية فى التعلق بالموضة، وفى تننى التحديدات.

<sup>(\*)</sup> انظر ص ۱۵٤

وفيما يختص بالاسماء القومية فلم يكن هناك سوى أسم تركى واحد يذكر فى سنة ١٩٧٥ فهناك اسمان يذكر فى سنة ١٩٧٥ فهناك اسمان تركيان هما أسما: أنور ومدحت، ويلاحظ أن أسم أنور هو اسم تركى وقيادى فى آن واحد إذ أنه اسم السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، أى أن الأتجاه إلى الأسماء القومية لم يكن واضحاً بالنسبة للذكور فى سنة ١٩٥٥، كما أنه لايزال غير مطروق فى سنة ١٩٧٥.

أما بالنسبة للإناث فيلاحظ أن الاتجاه نحو الأسماء القومية، وبخاصة الفارسية والتركية والأجنبية تتزايد، فبعد أن كانت نسبة الأسماء القومية للإناث في سنة ١٩٥٥ هي ٥٦, ٥٪ بلغت في سنة ١٩٧٥ - ٨٨. ٢٠٪ ويمكن تعليل ذلك بأن الأسماء القومية التركية في سنة ١٩٥٠ كانت هي أسماء الطبقة الحاكمة، وهي الأسماء الموضة، ولذلك رأينا تردد أسماء مثل نازلي وهي أم الملك السابق، وفوزية وهي أخته، وأسماء أخرى كانت جديدة في ذلك الوقت مثل اسم كاريمان، وهو اسم عربي ـ تركي، ويعني صاحبة الكرم.

وفيما يتعلق بسنة ١٩٧٥ فقد زاد الاتجاه نحو الأسماء القومية من تركية، وفارسية، وهندية، وأجنبية، حيث نجد انتشار اسماء فارسية مثل باكينام، ومعناها إنسانية رقيقة، ونسرين، ومعناها المدللة الرقيقة، ونيفين، وهو اسم تركى جديد، ومن الأسماء الهندية التى انتشرت حديثاً وترددت في سنة ١٩٧٥، اسم نيرفانا ومعناه السماء، وهناك أسماء أجنبية مثل داليا، وهو اسم زهرة فرنسية، وكاميليا، ونانسي وماجي.

ونستطيع تعليل انتشار مثل هده الأسماء القومية، بإرجاعها إلى ولع الحضريين دائما بالجديد، وبالتمسك بالموضات، وبالبحث عن أسماء مختلفة وبعيدة عن الشائع، لذلك فهم يجدون في الأسماء القومية الغريبة عن الأسماء المصرية المألوفة في زمانهم، ضائتهم المنشودة لذلك فأن هذه الأسماء القومية يمكن أيضا اعتبارها أسماء عصرية أو أسماء (موضة).

وبالنسبة إلى الأسماء القيادبة، فقد كانت كلها أسماء قيادية فنية سواء بين الذكور أو الإناث، ففى سد ١٩٥٠، تردد أسم كمال أربع مرات، وهو اسم يرتبط بالممثل المصرى كمال الشناوى، الذى كان مشهورا جدا في ذلك الوقت. وذلك بنسبة ٢٤, ٣٪ من المجموع الكلى لأسماء الذكور، أما في سنة ١٩٧٥ ظم نجد هذه الظاهرة بالنسبة للذكور.

أما فيما يتعلق بالإناث فقد انتشرت بينهن الأسماء القيادية الفنية فى سنة ١٩٥٠ بشكل ملحوظ فبلغت نسبة هذه الأسماء ١٧,٧٨ من المجموع الكلى لأسماء الإناث وظهرت أسماء مثل صباح، وهدى، وليلى، ورجاء، وعايدة، ومديحة، وسامية، وكامليا، وكانت هذه الأسماء الفنية هى «مهضة» الأسماء السائدة فى تلك الفترة.

وفى سنة ١٩٧٥ نجد أيضا بعض الأسماء القيادية الفنية بالنسبة للإناث وكان شيوعها أقل مما كانت عليه فى سنة ١٩٥٥، إذ بلغت نسبتها فى سنة ١٩٧٥، ٢٥٨٪ من المجموع الكلى لأسماء الأناث، وبرزت أسماء فنية معروفة مثل ماجدة، وفاتن، ووردة، ونورا، ونجلاء.

ولعل ذلك يدل على مدى تأثير وسائل الإعلام فى التغير الاجتماعي بالنسبة إلى استخدام أسماء معينة وترك أخرى.

وفيما يتعلق بالأسماء الغريبة التى تستخدم لمنع الحسد، فالاتجاه واضح فى سنة ١٩٥٠، وهى ٩٠، ٧٪، من مجموع أسماء الذكور، وظهر أسم ذكرى واحد هو شحاتة، وكان أبوه بوابا، أما بالنسبة للإناث، فلم نجد أسماء غريبة بهدف إبعاد الحسد.

أما في سنة ١٩٧٥، فلم نجد أسما واحداً غريبا، الهدف منه درء الحسد لا بين الذكور ولا بين الإناث.

ويتضح من ذلك بوضوح وعى الحضريين باختيار الاسماء ذات المعانى الحلوة، وعلى ندرة اعتقادهم بالصلة بين الاسم المذموم أو الغريب والحسد، أو على الصلة بين الإسم الغريب، وطول بقاء المولود.

وبالنسبة للأسماء الفولكلورية والشعبية نجد أن هناك ايضا اتجاه نحو قلتها بنسب ملحوظة سواء بين الذكور أو الاناث، فبينما نجد فى سنة ١٩٧٥ اسما فولكورياً واحداً هو زناتى لانجد فى سنة ١٩٧٥، إسما فولكوريا واحدا للذكور.

وفيما يتعلق بالإناث نجد أن الأسماء الفولكلورية والشعبية كانت منتشرة إلى حد مافى سنة ١٩٥٠، حيث بلغت نسبتها ١١،١١٪ من مجموع أسماء الإناث، وبرزت أسماء مثل خضرة، وسنية، ونعمات، وشفيقة، ونبوية. أما فى سنة ١٩٧٥ فلم نجد إسما فلولكلوريا أو شعبيا واحدا، ولعل ذلك يدل دلالة أكيدة على أثر التغير الاجتماعي في اختيار الأسماء، والاتجاه إلى اختيار أسماء عصرية حضرية.

وبالنسبة للأسماء الموقفية، فليس هناك تغير كبير يذكر فى هذه الأسماء وإن كانت تميل إلى القلة بعض الشيء عن ذى قبل بالنسبة للذكور والإناث على السواء، فبينما بلغت نسبة هذه الأسماء مثل عطية. وفرح، وبشرى، نجد أن النسبة تهبط قليلاً في سنة ١٩٧٥، إلى ٢,٨٣٪ وحيث نجد اسما رضا وفرح.

وفيما يختص بالإناث، فقد بلغت نسبة الأسماء الموقفية في أسمائهن ٢٣, ٣٪ سنة ١٩٥٠، وظهرت أسماء مثل هدية، وجنات، وهدايات، أما في سنة ١٩٧٥ فقد هبطت النسبة قليلاً إلى ٢٢, ١٣ وبرزت أسماء أخرى مثل ابتهال، ويمنى، ومسرات، وهبة.

وهذه النتيجة تتمشى مع طبيعة الأمور فى الأسرة، ونعود لنكرر ماذكرناه من قبل بالنسبة للأسماء فى الثقافة الريفية وهو أن الأسماء الموقفية لن تتدثر أو تقل، لانها تدل على إحداث هامة فى حياة كل أسرة ريما تبلغ من الأهمية الحد الذى يؤثر فى تسمية مولود جديد بالأسرة، وذلك يصدق على الريف وعلى الحضر على السواء.

وفيما يختص بالأسماء الفائية، فهناك اتجاه كبير إلى زوالها واندثارها بفعل التغير الاجتماعي، وانتشار الوعي بحسن اختيار الأسماء سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة للإناث، وإن كان ملحوظا أكثر بالنسبة للإناث، وبسرعة تغير أشد في الأسماء الفالية، وبالنسبة لهن بالمقاربة بالذكور،

فبينما نجد انه فى سنة ١٩٥٠، قد بلغت نسبة هذه الأسماء بين الذكور فى العينة ٤٥,٥٪ وظهرت أسماء مثل صبحى ورمضان، وخميس، أما فى سنة ١٩٧٥ فلم نجد أسما فأليا واحداً بين الذكور.

أما بين الإناث فى العينة الحضرية، فالتغير الاجتماعى بالنسبة إلى استخدام الأسماء الفألية للإناث ملحوظ منذ سنة ١٩٥٠، وزادت ملاحظته فى سنة ١٩٥٥، إذ بلغت نسبة الأسماء الفألية فى سنة ١٩٥٠.

أما فيما يتعلق بالأسماء اللقبية، فنجد أن نسبة تغيرها بين ذكور العينة، تختلف عنها بين إنائها، فبينما لايوجد تغير يذكر في الأسماء اللقبية بالنسبة للذكور فيما بين سنتي ١٩٥٠، ١٩٧٥ حيث ساد استخدام اسم السيد في السنتين بنسبة ٤٥, ٥٪ بين الذكور في سنة ١٩٥٠، ٢٦. ٥٪ في سنة ١٩٥٠، من مجموع أفراد عينة الذكور - نجد أن نسبة الأسماء اللقبية بين الإناث في سنة ١٩٥٠ قد بلغت ٥٦, ٥٪ وظهرت اسماء هانم، وهوانم، وملكة ولكنها هبطت بشدة في سنة ١٩٧٥، فلا

وفيما يتعلق بالأسماء العصرية، فقد تزايدت نسبتها بدرجة كبيرة

سنة ١٩٧٥ سنواء بالنسبة للذكور، أو بالنسبة للإناث، عنها في سنة ١٩٥٠، وإن كانت زيادتها بالنسبة للإناث أعلى.

فقد بلغت نسبة تزايد الأسماء العصرية بالنسبة للتكور ٩٣٪ أما بالنسبة للإناث فقد بلغت نسبة زيادة الأسماء العصرية ٥٨٪ ولعل ذلك مؤشر على عناية الحضريين منذ فترة طويلة بانتقاء أسماء عصرية حلوة المنى لبناتهم.

وتدل زيادة نسبة الأسماء العصرية في الحضر على مايلي:

 انعكاس القيم الحضرية على اختيار الأسماء، وينعكس ذلك فى اختيار أسماء ذات دلالات جديدة وجميلة فى آن واحد.

٢ ـ يخضع انتشار الأسماء في الحضر بدرجة كبيرة للموضة، فالموضة المتعلقة بالأسماء محبوبة لانها غريبة وطريفة. وإلى جانب عنصر الجدة، هناك عامل آخر له تأثيره في تضغيم سحر الموضة في الأسماء وسيطرتها ذلك العنصر هو عنصر الامتياز، الذي تخلعه الموضة على الشخص الآخذ بها.

٣ ـ ظهور موجات من الأسماء تنتشر على نطاق واسع فى المجتمع، ثم لاتلبث أن تصبح مألوفة وعامة، فتفقد حيوينها ومميزاتها الاساسية وهى الجدة والطرافة ويتركها الناس لغيرها، وهذا ما يفسر انتشار موجة الأسماء التركية فى زمن بعيد. ثم الأسماء الفنية فى زمن آخر. والآن نجد موجة من الأسماء العربية التى يعد الكثير منها قديما لكنه جديد على الأذن المصرية الحضرية، ومن هنا جاءت أهميته لغرابته وجدته، وحلاوته مثل أسماء مروة، ورضوى للأناث وأسماء هيثم، ورامى، وطارق وتامر، ووليد، ووائل ـ للذكور،

٤ ـ هناك اهتمام حضرى أكثر بتسمية الإناث أسماء عصرية، بالمقارنة بالذكور وريما كان ذلك مرجعة تعليم الفتاة وخروجها إلى ميدان العمل ووعى أهلها بأن اسمها هو من مكملات شخصيتها، وجواز مرورها في شتى المجالات الاجتماعية، بل أن البعض الآن (ممن لم يحسنوا اختيار اسم لبناتهن) يتجهون إلى تغيير اسمائهن لأنهم على وعى أنه قد يسبب لهن ارتباكا في مجال تعليمهن، أو عملهن، أو زواجهن.(١)

وفيما يتعلق بالأسماء المسيحية، تبين أن حى مصرالجديدة، يضم كثيراً من المواطنين المسحيين، وبتحليل اسمائهم فى العينة، تبين أن هناك تغيرا اجتماعيا قد طرأ على اسمائهم فبعد أن كانت معظمها أسماء مسيحية قاصرة على المسيحيين، حيث رأينا في سنة ١٩٥٠، أسماء غبريال واندرية ومسيحة بالنسبة لعينة الذكور، وأسماء مادلين، وإستر، وسلفى بالنسبة لعينة الإناث، لوحظ أنه في سنة ١٩٧٥، قد طرأ

 <sup>(</sup>١) ظهرت فى دفاتر المواليد فى مصر الجديدة، حالات كثيرة لتفيير الأسماء كتغيير اسماء (سنية هانم) إلى سيناء، وهوانم إلى كاميليا، وذلك فى سنة ١٩٥٠.

تغير ملموس فى الأسماء المسيحية واتجاه واضح نحو الأسماء المشتركة إذ نجد فى عينة الذكور أسماء أشرف، وهانى، وهشام أما بالنسبة للإناث فنجد أسماء داليا، ومها، وهالة، ونجلاء، ودينا، جيهان.(١)

ويمكن أن نلخص أهم مؤثرات التغير الاجتماعي في التسمية والأسماء في الثقافة الحضرية فيما يلي:

 ١ ـ قلة الاتجاه نحو الأسماء الدينية، وإن كان ذلك ملحوظا بالنسبة للإناث عنه بالنسبة للذكور، بينما قابل ذلك زيادة كبيرة في الأسماء العصرية.

 ٢ ـ قل الاتجاه نحو اختيار أسماء قيادية فنية، وبخاصة بين الذكور بشكل ملحوظ، وأن كان الاتجاه لايزال موجودا بالنسبة للإناث ولكنه أقل بكثير عن ذى قبل.

٣ ـ ندرة الاتجاة إلى تسمية أسماء غريبة أو مذمومة خوفا من
 الحسد مما يشير إلى اندثار هذه العادة، ووجود وعى بحسن اختيار
 الأسماء في الحضر.

٤ \_ قلة نسبة الأسماء الفولكلورية والشعبية في مقابل تزايد الأسماء العصرية.

<sup>(</sup>١) يعلل البعض ذلك بتأثير الفتح العربي، أنظر: صبحى وحيدة، في أصول المسألة المصرية، الفصل الاول، ص١٥٠.

 ٥ ـ تتجه الأسماء اللقبية إلى النقصان، ويلاحظ ذلك بجلاء بالنسبة للإناث، وذلك في مقابل زيادة الأسماء العصرية.

 ٦ ـ ندر الاتجاة إلى الأسماء الفألية بالنسبة للذكور والإناث، وإن كان ذلك ملحوظاً بشدة بالنسبة للإناث سواء في شكل التغير الاجتماعي الذي طرأ على هذه الأسماء، أو بالنسبة لحجم هذا التغير.

٧ ـ ليس هناك تغير واضح بالنسبة لتسمية المولود، بأسماء موقفية
 تدل على أحداث مرت بالأسرة، أو على موقف الأسرة من المولود.

٨ ـ هناك اتجاه واضح ومتزايد نحو الأسماء العصرية سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، وتساهم في ذلك بالدرجة الاولى العوامل المتعلقة بمحاكاة الموضة الجديدة، وتبنى التجديدات والمستحدثات، ثم عوامل انتشار وسائل الإعلام والعوامل الطبقية.

#### 000

### الفصلاالثاث

# الأسماء والتسمية والتغير الاجتماعي

تحليل مقارن بين الريف والحضر

 ١ ـ قل الاتجاه نحو الأسماء الدينية في الريف والحضر على السواء وبخاصة بالنسبة للإناث، وذلك مقابل الزيادة الهائلة في الأسماء العصرية.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة زيادة الاتجاه نحو الأسماء العصرية في مقابل قلة الاتجاه نحو الأسماء الدينية بالنسبة للذكور، تزيد في الريف عنها في الحضر، فبينما كانت نسبة الأسماء الدينية في قرية شيمياطس ٢٤, ٧١٪ سنة ١٩٥٠، هبطت إلى ٧١, ٣٥٪، بينما ارتفعت نسبة الأسماء العصرية من ٧٨, ١٪ سنة ١٩٥٠، إلى ٢٤, ٣٠٪ سنة ١٩٧٠، هذا في مقابل هبوط نسبة الأسماء الدينية في مصرالجديدة من ٢٧, ٤٠٪ في سنة ١٩٥٠ إلى ١٥, ١٤٪ فقط في سنة ١٩٧٥، وارتفاع نسبة الأسماء العصرية من ١٩٧٠ إلى ١٥, ٢١٪ فقط في سنة ١٩٧٥، وارتفاع نسبة الأسماء العصرية

ويمكن تعليل ذلك باتجاه الريفيين الشديد الآن إلى ترك الأسماء التقليدية والنزوع إلى تقليد الحضريين، إلى جانب التأثر بوطأة وسائل الإعلام.

أما الحضريون فينزعون الآن إلى العودة إلى التراث، لأن هذا القديم إنما هو جديد بالنسبة للأسماء الحضرية الشائعة، وقد رأينا فيما سبق ولع الحضريين بالموضة والتجديد دائماً، ولعل في ذلك تفسير لموضة الأسماء، الشائعة في الحضر الآن وهي موجة الأسماء العربية الصميمة المستمد معظمها من التراث، سواء كان هذا بالنسبة للذكور أو الإناث.

٢ ـ بينما زاد الاتجاه فى القرية المصرية إلى اختيار اسماء قيادية سياسية للذكور، سواء على مستوى قيادة مصر، أو قيادة القرية، واختيار أسماء قيادية فنية للإناث، نجد هذا الاتجاه يقل جداً بالنسبة للمدينة ويمكن تعليل ذلك باتجاه الحضريين إلى الأسماء العصرية المرتبطة بالموضة والجدة، والبعد عن الأسماء الشائعة آيا كان مصدرها.

٣ ـ ندر الاتجاه إلى تسمية الأسماء الغريبة والمنمومة فى الريف والحضر على السواء، وإن كان لايزال موجودا فى الريف، ولكنه يتجه إلى الاندثار فى الحضر ويرتبط ذلك بمدى انتشار الوعى فى كل منهما، ويخاصة الوعى المتعلق بحسن اختيار الأسماء.

٤ ـ قل الاتجاه إلى تسمية الأبناء باسماء فالية لامعنى لها فى الريف، وإن كان الإتجاه إلى تسمية الأبناء باسماء الفأل المتعلقة بالشهور

والأيام، والأعياد، والأوقات، لازال موجوداً، بينما اندثر هذا الاتجاه في الحضر.

٥ ـ قلت نسبة الأسماء الفولكلورية والشعبية، في مقابل تزايد
 الأسماء العصرية في كل من الريف والحضر على السواء.

 ٦ ـ تتجـه الأسماء اللقبية إلى النقصان، ويشاهد ذلك بوضوح بالنسبة للإناث وذلك في مقابل أزدياد الأسماء العصرية.

ليس هناك تغير يذكر فيما يتعلق بالأسماء الموقفية، أو الأسماء
 التى تدل على موقف الأسرة من المولود سواء فى الريف أو الحضر.

٨ ـ تزايدت نسبة الأسماء العصرية بشكل ملحوظ بالنسبة للذكور والإناث على السواء، في كل من الريف والحضر، وإن كان تزايدها أكثر بالنسبة للريف. فالفرق بين نسبتى الأسماء العصرية بالنسبة للذكور في قرية شيمياطس سنتى ١٩٥٠، ١٩٧٥ هو ٢٢,١٦٪ بينما الفرق بين نسبتى الأسماء العصرية للذكور في مصر الجديدة في سنتى ١٩٥٠ و ١٩٧٥ هو ٢٨,٥٠٪.

أما بالنسبة للإناث، فنجد انه فى قرية شيمياطس كان الفرق بين نسبة الأسماء العصرية فى سنتى ١٩٥٠ و١٩٧٥ هو ٢٢,١٨٪ بينما الفرق. بين نسبتى الأسماء العصرية للإناث فى مصرالجديدة فى السنتين نفسيهما هو ٣٠,٨٢٪.

ويمكن أن نعلل ذلك بأن التغير الاجتماعى المتعلق بالأسماء والتسمية أوضح منه فى الريف عنه فى الحضر، فالريف يتجه إلى العصرية فى الأسماء بشكل بالغ، وتسهم فى ذلك عوامل طبقية، وعوامل إعلامية، وعوامل محاكاة الموضة الجديدة، أما فى الحضر، فقد سبق التغير الاجتماعى فى الأسماء المتعلق بالاتجاه إلى الأسماء العصرية، التغير الاجتماعى المماثل فى الريف بسنوات كثيرة.

لذلك كان الاتجاه إلى العصرية أمرا مفروغا منه في الحضر، ولهذا فإنه لايلفت النظر كما في الريف.(١)

كما أن الاتجاه فى الحضر إلى الأسماء الدينية التى قل استخدامها فى الريف، هو تفسير للنتيجة السابقة ، وهى تؤكد ما سبق أن ذكرناه عن ولع الحضريين بالتجديد.

٩ ـ تحققت بالبحث الميدانى معظم الفروض النظرية التى قام عليها
 البحث والخاصة بالدلالات الاجتماعية للأسماء وبعلاقة الأسماء
 بالأسرة والطبقة والموضة، والتقنية، وأخيراً بالتغير الاجتماعى.

 ١٠ ـ فى ضوء نتائج البحث يمكن الاستناد إلى ظاهرة اختيار أسماء الاشخاص فى مصر، ريفها وحضرها، كمؤشر من المؤشرات التى يعتمد عليها فى التدليل على التغير الاجتماعى.

<sup>(</sup>۱) ظهرت فى دفاتر المواليد فى مصر الجديدة حالات كثيرة لتغيير أسماء ذكور إلى أسماء عصرية، فى سنة ۱۹۵۰، مثل تغيير نوح إلى شريف، وتغيير اسم طفل مكون من اسمين هو مصطفى السقا إلى عصام.

تحليل الأسماء فى الثقافة الريفية مقارنة بين مجموعتين مختارتين من أسماء المواليد فى شيمياطس فى سنتى ١٩٥٠ و١٩٧٥

|                   | ذكـــور   |        |      | إنـــاث |      |        |      |        |
|-------------------|-----------|--------|------|---------|------|--------|------|--------|
| تصنيف الأسماء     | 1970 1900 |        | 1940 |         | 190+ |        | 1970 |        |
|                   | عدد       | النسبة | зче  | النسية  | عدد  | النسبة | 1    | النسبة |
| • اسماء دينية     | ٤٠        | ٧١,٤٣  | ۲.   | ۲۵,۷۱   | ١٥   | 42,.9  | ٧    | 10,41  |
| • أسماء قومية     | -         | -      | -    | -       | ۲    | ۵۵, ٤  |      | -      |
| ● أسماء قيادية    | ١         | ١,٧٨   | ٥    | ۸,۹۳    | ٤    | ٩,٠٩   | ٤    | 9,19   |
| ● اسماء غريبة     | ٣         | ۳۳, ۵  | ١,   | ۱٫۷۸    | ١    | ۳,۲۷   | ١    | ٣,٣٧   |
| • أسماء فولكلورية | ٣         | ۳,۵۷   | ١    | ١,٧٨    | ١٠   | 27,77  | ٤    | 4,.4   |
| وشعبية            |           |        |      | ĺ       |      |        |      |        |
| • أسماء موقفية    | ٤         | ٧,١٥   | ٥    | ۸,۹۳    | ٤    | 4,.4   | ٣    | ٦,٨٢   |
| ♦ أسماء فأثية     | ۲         | ٣,0٧   | ١    | ١,٧٨    | -    |        | ١    | ۳,۳۷   |
| • أسماء لقبية     | ٣         | ۲۳, ۵  | ٤    | ٧,١٥    | ۰    | 11,77  | ۲    | 1,00   |
| • أسماء عصرية     | ١         | 1,٧٨   | 19   | 77,48   | ٣    | ٦,٨٣   | 77   | 0+,+   |
| المجموع           | ٥٦        | ١٠٠    | ٥٦   | 1       | ŧŧ   | ١٠٠    | ££   | 100    |

قرية شيمياطسي قرية تتبع محافظة المنوفية وقد اختيرت لتنخيلها الثقافة المعرية أصدق تمثيل

جدول رقم (۲)

تحليل الأسماء في الثقافة الحضرية مقارنة بين مجموعتين مختارتين من أسماء المواليد في مصر الجديدة في سنتي ١٩٥٠ و١٩٧٠

|        | إنـــاث |        |     | ور        | ذکـــ |        |     |                   |
|--------|---------|--------|-----|-----------|-------|--------|-----|-------------------|
| 191    | 10      | 19     | ٥٠  | 1970 190. |       |        |     | ( <b>b</b> )(     |
| النسبة | عدد     | النسبة | عدد | النسبة    | عدد   | النسبة | عدد | تصنيفالأسماء      |
| ٦,٣٨   | ٦       | וד, דו | ١٥  | ٤١,٥١     | ££    | ٤٧,٢٧  | ٥٢  | • اسماء دينية     |
| ۱۳,۸۳  | ۱۳      | ۵,۵٦   | ٥   | 1,89      | ۲     | ٠,٩١   | ١,  | • أسماء قومية     |
| ۸٫۵۲   | ٨       | ۱۷,۷۸  | 17  | -         | 5     | ٣,٦٤   | ٤   | • أسماء قيادية    |
|        | -       | -      | -   | -         | ٠. ا  | ٠,٩١   | ١,  | ● أسماء غريبة ·   |
| -      | -       | 11,11  | ١.  | -         | -     | ۰,۹۱   | \   | ● أسماء فولكلورية |
|        |         | i      |     |           |       | i      |     | وشعبية            |
| ۲,۱۳   | ۲       | ٣,٣٣   | ٣   | ۲,۸۳      | ٣     | ٤,٥٥   | ۰   | • أسماء موقفية    |
|        |         | ١,١١   | ١,  | -         | -     | ۵,٤٥   | ٦   | ● اسماء فأثية     |
| 1,.1   | ١       | ٥,٥٦   | ه   | 77,0      | ٦     | 0,50   | ٦   | • أسماء لقبية     |
| 71,70  | ٥٨      | 44,44  | ٣٠  | ٤٥,٢٨     | Aξ    | ۲۰,۰۰  | 77  | ● أسماء عصرية     |
| ۲,۳۸   | ٦       | 0,07   | ٥   | ۲,۸۳      | ٣     | ١٩٠٠١  | 17  | ● اسماء مسيحية    |
| 1      | 18      | 1      | ۹٠  | 1         | 1.7   | ١٠٠    | 11. | الجموع            |

حى مصر الجديدة من المناطق الحضرية الميزة جداً في القاهرة وقد تم اختياره لتمثيله الثقافة الحضرية أدق تمثيل ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب، أن جمع الأسماء فى الثقافة المصرية وتنسيقها فى تصنيف معين أمر لابد منه إذا أردنا فهم مضموناتها ودلالاتها الاجتماعية.

وقد ثبت من بحثنا هذا أن ظاهرة الأسماء والتسمية، ظاهرة لها جنورها التاريخية، ومظاهر استقرارها، وتغيرها، وآثارها البعيدة على الإنسان في المجتمع، ولعل ذلك يشهد على قيمة استخدام التحليل الاجتماعي للظواهر.

وثيس بخاف أن التحليل الاجتماعى الذى قمنا به يتضمن فى ثناياه عملية من أهم عمليات البحث العلمى. تلك هى عملية تفسير الحقائق، وذلك لما تحتاجه من ملاحظة دقيقة ومستوعبة للارتباطات، التى يمكن الكشف عنها بين هذه الحقائق، والتى يمكن أن تؤدى بدورها إلى الوصول إلى ما يمكن تسميته بالأحكام أو النظريات العامة عن الحياة البشرية.

وأرجو أن أكون بهذا الكتاب قد قدمت شيئاً من أجل فهم ثقافتنا المصرية من خلال ظاهرة الأسماء، تلك الثقافة الغنية بموضوعات تتطلب الدراسة، وأن أكون قد وجهت بعض الأنظار لتتجه إلى الداخل في أبحاثها، من أجل علم اجتماع مصرى يهتم بفهم الظواهر الاجتماعية المصرية، في أدق خصوصياتها وتفصيلاتها.

#### المراجسع

#### أولاً: المراجع العربية

#### (أ) مراجع عاه ة

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) المعجم الوسيط، مجمع اللفة العربية، الجزء الأول، ١٩٦٠.
- ٢) معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأساتذة المسريين والعرب المتخصصين،
   الهيئة المسرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥.

#### (ب) الكتب

- ١) ابن خلدون، المقدمة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لينان.
- ٢) أحـمد أمين، قاموس العادات والتقاليد، والتعابير المصرية، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة ١٩٥٣.
  - ٢) أحمد تيمور، الأمثال العامة، مطابع دار الكاتب العربي، القاهرة ١٩٧٠، ط٣٠٠.
- إدواف أرمان وهرمان رائكة، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة عن الألمانية عبدالمنم أبوبكر ومحرم كمال، القاهرة.
- ه) جورج جورفتش، دراسات في الطبقات الاجتماعية، ترجمة أحمد رضا، البيئة المسرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٧.
  - ٦) حاتم الكعبى، حركات المودة، بغداد، ١٩٧١.

- ٧) حسن الساعاتي، علم الاجتماع القانوني، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٦٨. ط٦٠.
  - ٨) حسن الساعاتي، علم الاجتماع الصناعي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦، ط٢٠.
- ٩) روزنتـال ويودين، الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء والأكادميين السوفيت، إشراف
   روزنتال ويودين، ترجمة سمير كريم، دار الطليعة، سنة ١٩٧٤.
  - ١٠) صبحى وحيدة، في أصول المسألة المصربة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبعة حديدة منقحة.
- ١١) عبدالعزيز صالح، الأسرة في المجتمع المصرى القديم، المكتبة الثقافية، عدد ٤٤.
   القاهرة ١٩٦١.
  - ١٢) على عبدالواحد وافي، الطوطمية، القاهرة، العدد ١٩٤ من سلسلة اقرأ.
- ۱۲) فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، مع بحث ميدانى لبعض العادات الاجتماعية في الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، دار الكاتب العربي، ۱۹۹۷، وط٢، بيروت ۱۹۸۰ )
- ١٤) محمد عاطف غيث، القرية المتغيرة، دراسة في علم الاجتماع القروى، دار المعارف،
   الإسكندرية، ١٩٦٤، الطبعة الثانية.
  - ١٥) محمد عمر، حاضر المصريين أو سر تأخرهم، القاهرة، مطبعة المقتطف ١٩٠٢.
- كان هذا الكتاب غير معروف، إلى أن أشار إليه الأستاذ الدكتور حسن الساعاتي في بحثه بمنوان «تعاطى الحشيش كمشكلة اجتماعية» الذي قدمه في الحلقة الجنائية التانية.
- انظر أعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية
   والجنائية، القاهرة، دار المعارف ١٩٦٢.
  - ١٦) محمد فخر الدين السبكي، مذكرات طبيب في الأرياف، القاهرة ١٩٤٥.
- المحمود عودة، القيادة في قرية مصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب،
   جامعة عين شمس، ١٩٦٦.
- ١٨ م دى شايرول، دراسة حول عادات سكان مصر الحاليين، وصف مصر، الفصل الأول. الباب الأول، قامت الكاتبة بترجمة هذا الجزء عن الفرنسية.

١٦) مكيفر وبيج، المجتمع، ترجمة على احمد عيسى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.
 ٢٠) يوسف الشـربينى، هز القحوف فى شرح قصيدة ابى شادوف، إعداد محمد قنديل النقل، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٣.

ثانياً: الراجع الأجنبية

- Ammar, Hamed, Growing up in An Egyptian Village:
  Silwa, Province of Aswan, Routledge and Kegan Paul, London, 1954.
- 2) Blackman, W.S., The Fellaheen of Upper Egypt, London 1929.
- 3) Gillin and Gillin, Cultural Sociology, New York, MacMillan, 1954.
- 4) Heuser Gustav. Die Personennamender Kopton, Leipzig, 1929.
- 5) Kluckhohn, C & Others., 'Value and Value Orientation in the Theory of Action., "In Parsons and Shils (eds.). Towards" a General Theory of Action", Harvard Univ. Press" 1954.
- Lane, E.W., An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, Word Look and Co., 1890.
- Meinardus, Otto F.A., Christian Egypt, Faith and Life., Cairo, The American University in Cairo Press, 1970.
- 8- Mering, Otto, Von, A Grammer of Human Values, Pittsburg, University of pittsburg Press, 1961.
- Parsons T., and Shills E.,"Toward a general Theory of Action", Harward, Harward Univ. Press. 1954.
- 10) Sapir, E., Fashion E.S.S., 1931.
- 11) Tonnies, Feridinand, Custom. Translated by A. Farrell. Borenstein. New York. Pree Press of Glencoe. 1961.

## الفهرس

| 1           | ● الإهداء                                     |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 11          | • استهلال                                     |
|             | البابالأول                                    |
|             | الدراسية النظريية                             |
| تماعية      | أسماء المصريين ودلالاتها آلاج                 |
|             | ● الفصل الأول: مقدمة منهجية                   |
| 19          | ـ تمهيد ـ مفهوم البحث وأهدافه                 |
| 71          | . الدلالات الاجتماعية للأسماء                 |
| بل تاریخی۵۰ | • الفصل الثاني: الأسماء وعادات التسمية ـ تحلي |
| ٥١          | • الفصل الثالث: تصنيف الأسماء                 |
| ٥٤          | . الأسماء الدينية                             |
| 00          | . الأسماء القومية                             |
| ٥٧          | . الأسماء القيادية                            |
| ογ          | - الأسماء الملتزمة                            |
|             | - الأسماء الغريبة والنادرة                    |
|             | . الأسماء الفولكلورية                         |
| 41          | 7 b. ( \$0                                    |

| 7117                                   | - الأسماء الحضرية                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                      | - الأسماء الموقفية                              |
|                                        | ـ الأسماء المحسوبة والعصرية                     |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | - الأسماء والعصرية                              |
| ٦٤                                     | ـ الأسماء التدليلية                             |
|                                        | -الأسماء البيئية                                |
| ጓለ                                     | -الأسماء اللقبية                                |
| ገለ አና                                  | ـ الأسماء البلدانية                             |
|                                        | - الأسماء المكانية                              |
| ጓለ                                     | . الأسماء الخاصة بالثقافة المصرية               |
| ماء                                    | • الفصل الرابع، التحليل الاجتماعي الثقافي للأسو |
| ٧٥                                     | ـ الأسماء والقيم والعادات                       |
| ۸۲                                     | ـ الأسماء والطبقة                               |
| ۸٧                                     | ـ الأسماء والأمثال                              |
|                                        | . الأسماء والسحر والعرافة                       |
| 41                                     | ـ الأسماء والأسرة                               |
| 11                                     | ● الفصل الخامس: الأسماء والتغير الاجتماعي       |
| 1.7                                    | - الأسماء والموضة                               |
| 11                                     | ـ الأسماء والتاريخ                              |
|                                        | ـ الأسماء والتجديد والتقنية                     |

#### الباب الثانى البحــــث الميـــانــــى الأسماء المصرية والتغير الاجتماعى ( بحث تحليلى مقارن في الريف والحضر)

| 110    | - تمهيد وأهداف البحث                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | . مجالات البحث الميداني                                              |
| 17     | ـ اختيار العينة                                                      |
| ١٢٣    | <ul> <li>الفصل الأول: تصنيف الأسماء في الثقافة الريفية</li> </ul>    |
| ١٣٥    | • الفصل الثانى: تصنيف الأسماء في الثقافة الحضرية .                   |
|        | <ul> <li>الفصل الثالث: الأسماء والتسمية والتغير الاجتماعى</li> </ul> |
| 187    | (تحليل مقارن بين الريف والحضر)                                       |
|        | الملاحق                                                              |
|        | <ul> <li>جدول رقم (۱) تحليل الأسماء في الثقافة الريفي</li> </ul>     |
| رية۱٥٤ | <ul> <li>جدول رقم (۲) تحليل الأسماء في الثقافة الحضد</li> </ul>      |
| ٠٠٠٠   | • خاتبة                                                              |
|        | • الراجع                                                             |

رقم الإيداع بدار الكتب ۱۱۸۰۸ / ۲۰۰۱ I. S. B. N 977 - 01 - 7363 - 0

مطابع الهيئة المسرية العامة للكتاب





بين الحلم والواقع كانت مسافة زمنية ربما بدت لى طويلة أو مختلفة ولكن الأهم أن الحلم أصبح واقمًا ملموسًا حيًا يشاثر ويؤثر، وهكذا كانت مكتبة الأسرة تجرية مصرية صميمة بالجهد والمثابعة والتطوير، خرجت عن حدود المحلية وأصبحت باعتراف منظمة اليونسكو تجرية مصرية متفردة تستحق أن تنتشر فى كل دول المالم النامي وأسعدني أنتشار التجرية ومعاولة تعميمها في دول آخرى، كما أسمعيني كل السعادة احتضان الأسرة المسرية واحتفائها وانتظارها وتلهفها على إصدارات مكتبة الأسرة طوال الأعرام السابقة.

ولقد أصبح هذا المشروع كيانًا ثقافيًا له مضمونه وشكله وهدفه النبيل، ورغم اهتماماتي الوطنية المتوعة في مجالات كثيرة آخرى إلا أننى أعتبر مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة هي الإبن البكر، ونجاح هذا المشروع كان سببًا قويًا لمزيد من المشروعات الأخرى.

ومازالت قاطة التنوير تواصل إشعاعها بالمرفة الإنسانية، تعيد الروح للكتاب مصدراً أساسيًا وخالدًا للثقافة، وتوالى «مكتبة الأسرة» إصداراتها للعام الثامن علي التوالى، تضيف دائمًا من جواهر الإبداع الفكرى والعلمى والأدبى وتترسخ على مدى الأيام والمنتوات زادًا ثقافيًا لأهلى وعشيرتى ومواطئى أهل مصدر المحروسة مصر الحضارة والثقافة والتاريخ.

سوزان مبارك

مطابع الهيئة المسرية العامة للكتاب

۱۵۰ قرش

